# رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين مقدمة المؤلف: الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، الْعَزيزِ الْعَقَارِ، مُكَوِّرِ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ، تَذْكِرَةً لأُولِي الْقُلُوبِ وَالأَبْصَارِ، وَتَبْصِرَةً لِذَوِي الأَلْبَابِ وَالاعْتِبَارِ، الَّذِي أَيْقَظَ مِنْ خَلْقِهِ مَنِ اصْطَفَاهُ فَزَهَّدَهُمْ فِي هَذِهِ الدَّارِ، وَتَبْصِرَةً لِذَوي الأَلْبَابِ وَالاعْتِبِ، وَالتَّافَةُ مِنْ خَلْقِهِ مَنِ اصْطَفَاهُ فَزَهَّهُمْ لِلدَّأْبِ فِي طَاعَتِهِ، وَالتَّأَهُّبِ وَشَعَلَهُمْ بِمُرَاقَبَتِهِ وَإِدَامَةِ الأَفْكَارِ، وَمُلازَمَةِ الاَتِّعَاظِ وَالاَدِّكَارِ، وَوَقَقَهُمْ لِلدَّأْبِ فِي طَاعَتِهِ، وَالتَّأَهُّبِ لِلسَّالَةُ اللهُ اللهُ وَلُوجِبُ دَارَ الْبَوَارِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ تَعَايُرِ الأَحْوَالِ لِللَّوْورِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ تَعَايُرِ الأَحْوَالِ وَالأَطْوَارِ.

أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ وَأَزْكَاهُ، وَأَشْمَلَهُ وَأَنْمَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ الْبَرُ الْكَرِيمُ، الرَّوُوفُ الرَّحِيمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ، الْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَالدَّاعِي إِلَى دِينٍ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ، الْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَالدَّاعِي إِلَى دِينٍ قَويمٍ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِينَ، وَآلِ كُلِّ، وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ.

## أُمَّا بَعْدُ:

فقد قال الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ} [الذاريات: ٥٦-٥٧]. وهذا تصريح بأنهم خُلقوا للعبادة، فَحَقَّ عليهم الاهتمام بما خُلقوا له، والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نَفَاد لا محل إخلاد، ومَرْكَبُ عُبُور لا مَنْزِلُ حُبُور، ومَشْرَعُ انْفصام لا موطن دوام. ولهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العُبَّاد، وأعقل الناس فيها هم الزهَّاد. قال الله تعالى: {إنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ الناسُ فيها هم الزهَّد. قال الله تعالى: {إنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ رُخْرُفَهَا وَازَّيَّتَ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ فَارَا فَجَعْلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَعْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِيّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [يونس: ٢٤].

فرأيت أن أجمع مختصرًا من الأحاديث الصحيحة، مشتملًا على ما يكون طريقًا لصاحبه إلى الآخرة، ومُحصِلًا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعًا للترغيب والترهيب، وسائر أنواع آداب السالكين: من أحاديث الزهد، ورياضات النفوس، وتهذيب الأخلاق، وطهارات القلوب وعلاجها، وصيانة الجوارح وحفظها، وغير ذلك من مقاصد العارفين.

وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثًا صحيحًا من الواضحات، مضافًا إلى الكتب الصحيحة المشهورات. وأُصدِّر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشِّح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفيٍّ بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث: "متفق عليه" فمرادي: رواه البخاري ومسلم.

وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقًا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزًا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أحًا انتفع بشيء منه أن يدعو لي، ولوالديَّ، ومشايخنا، وسائر أحبابنا، والمسلمين أجمعين. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

هو الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرّي الحزامي الحوراني الشافعي، المعروف بـ "الإمام النووي."

- مولده ونشأته :ولد في قرية "نوى" من قرى حوران في سوريا سنة ٦٣١ هـ. نشأ في بيت صالح، وغرف منذ صغره بالذكاء الشديد، وحب العلم، والعبادة، والزهد في ملذات الدنيا.
  - طلبه للعلم: انتقل إلى دمشق، عاصمة العلم في زمانه، سنة 7٤٩ هـ، وأكبَّ على طلب العلم بهمّة لا تعرف الكلل، حتى برع في مختلف الفنون الشرعية، وعلى رأسها الفقه و الحديث.
    - زهده وورعه: اشتهر الإمام النووي بالزهد الشديد والورع، فكان قليل الأكل، يكتفي باليسير من الطعام واللباس، ويقضي معظم وقته بين التدريس والتصنيف والعبادة، وكان لا يأخذ من الدنيا إلا ما يقيم صلبه.
      - مؤلفاته: رغم حياته القصيرة (٤٥ عاماً)، ترك ثروة علمية هائلة، من أشهرها:
        - و رياض الصالحين : كتابه الأشهر في الرقائق والسلوك.
        - الأربعون النووية :مجموعة من الأحاديث النبوية الجامعة.
    - المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: وهو من أعظم شروح صحيح مسلم.
      - o المجموع شرح المهذب: موسوعة فقهية ضخمة في الفقه الشافعي.
    - وفاته: توفي رحمه الله في مسقط رأسه "نوى" سنة ٦٧٦ هـ، بعد حياة حافلة بالعلم والعمل، وترك إرثاً لا يزال المسلمون ينهلون منه إلى يومنا هذا.

# . 3 مكانة كتاب رياض الصالحين وأهميته

يحتل كتاب "رياض الصالحين" مكانة فريدة وعظيمة في قلوب المسلمين، علماء وعامة، وذلك لعدة أسباب جعلته من أكثر الكتب انتشارًا وقبولًا بعد القرآن الكريم:

- 1. **إخلاص مؤلفه**: يُعتقد أن القبول الواسع الذي حظي به الكتاب هو ثمرة لإخلاص مؤلفه الإمام النووي رحمه الله، فقد ألفه بنية خالصة ليكون طريقًا للناس إلى الله والدار الأخرة.
- ٢. شموليته ومنهجيته: جمع الكتاب بين دفتيه خلاصة ما يحتاجه المسلم في حياته اليومية من آداب وسلوكيات وأخلاق وعبادات، منظمة في أبواب موضوعية تسهل على القارئ الوصول إلى ما يريد.

- ٣. صحة أحاديثه: التزم الإمام النووي في كتابه بذكر الأحاديث الصحيحة من مصادرها المعتمدة، وعلى رأسها الصحيحان (البخاري ومسلم)، مما أعطى الكتاب ثقة ومصداقية عالبة.
  - ٤. الجمع بين القرآن والسنة: تميز منهج الإمام النووي ببدء كل باب بآيات من القرآن الكريم ذات صلة بالموضوع، ثم يتبعها بالأحاديث النبوية الشريفة، فيربط بذلك بين الوحيين بشكل عملي.
- مسهولة العبارة : الغته سهلة وواضحة، مما يجعله مناسباً الجميع المستويات، فيقرأه العالم ويستفيد منه، ويفهمه العامي وينتفع به.

لهذه الأسباب، أصبح "رياض الصالحين" مرجعًا أساسيًا في بيوت المسلمين ومساجدهم وحلقات العلم، فهو بحق زادٌ للسالكين، ودليل للحائرين، وبستان يانع يقطف منه كل مسلم أطيب الثمار.

## فهرس المحتويات الكامل لكتاب رياض الصالحين

#### كتاب المقدمات

- ١. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية
  - ٢. باب التوبة
  - ٣. باب الصبر
  - ٤. باب الصدق
  - ٥. باب المراقبة
  - ٦. باب التقوى
  - ٧. باب اليقين والتوكل
    - ٨. باب الاستقامة
- ٩. باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما
   وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة
- ١. باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد
  - ١١. باب المجاهدة
  - ١٢. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر
    - ١٣. باب في بيان كثرة طرق الخير
      - ١٤. باب في الاقتصاد في العبادة

- ١٥. باب المحافظة على الأعمال
- ١٦. باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها
- 11. باب وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر
  - ١٨. باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور
    - ١٩. باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة
  - ٢٠. باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة
    - ٢١. باب التعاون على البر والتقوى
      - ٢٢. باب النصيحة
    - ٢٣. باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
  - ٢٤. باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله
    - ٢٥. باب الأمر بأداء الأمانة
    - ٢٦. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم
    - ٢٧. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم
      - ٢٨. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة
        - ٢٩. باب قضاء حوائج المسلمين
          - ٣٠. باب الشفاعة
          - ٣١. باب الإصلاح بين الناس
        - ٣٢. باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين
- ٣٣. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان اليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم
  - ٣٤. باب الوصية بالنساء
  - ٣٥. باب حق الزوج على المرأة
    - ٣٦. باب النفقة على العيال
  - ٣٧. باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد
- ٣٨. باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه
  - ٣٩. باب حق الجار و الوصية به

- ٤٠. باب بر الوالدين وصلة الأرحام
- ٤١. باب تحريم عقوق الوالدين وقطيعة الرحم
- ٤٢. باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه
  - ٤٣. باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم
- ٤٤. باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم
- ٥٤. باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة
  - ٤٦. باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه
- ٤٧. باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعى في تحصيلها
  - ٤٨. باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين
  - ٤٩. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائر هم إلى الله تعالى
    - ٥٠. باب الخوف
    - ٥١. باب الرجاء
    - ٥٢. باب فضل الرجاء
    - ٥٣. باب الجمع بين الخوف والرجاء
    - ٥٤. باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقًا إليه
  - ٥٥. باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقال منها وفضل الفقر
  - ٥٦. باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات
  - ٥٧. باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة
    - ٥٨. باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه
- ٥٩. باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء
  - ٠٦. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى
    - ٦١. باب النهي عن البخل والشح
      - ٦٢. باب الإيثار والمواساة
    - ٦٣. باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به

- ٦٤. باب فضل الغنى الشاكر
- ٦٥. باب ذكر الموت وقصر الأمل
- ٦٦. باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر
- ٦٧. باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين
  - ٦٨. باب الورع وترك الشبهات
- 79. باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو خوف الفتنة في الدين ووقوع في الحرام والشبهات ونحوها
- ٧٠. باب فضل مخالطة الناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى
  - ٧١. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين
    - ٧٢. باب تحريم الكبر والإعجاب
      - ٧٣. باب حسن الخلق
      - ٧٤. باب الحلم والأناة والرفق
    - ٧٥. باب العفو والإعراض عن الجاهلين
      - ٧٦. باب احتمال الأذى
  - ٧٧. باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى
  - ٧٨. باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم
    - ٧٩. باب الوالى العادل
- ٨٠. باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية
- ٨١. باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدع
   حاجة الله
- ٨٢. باب حث السلطان والقاضي وغير هما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذير هم من قرناء السوء والقبول منهم
  - ٨٣. باب النهي عن تولية من سألها أو حرص عليها

#### كتاب الأدب

.84باب الحياء وفضله والحث على التخلق به

.85باب حفظ السر

- .86باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد
- .87باب المحافظة على ما اعتاده من الخير
  - .88ياب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء
- .89باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك
- .90باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضريه
  - .91باب الوعظ والاقتصاد فيه
    - .92باب الوقار والسكينة
  - .93باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار
    - .94باب إكرام الضيف
    - .95باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير
  - .96باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه
    - .97باب الاستخارة والمشاورة
  - .98باب استحباب الذهاب إلى العيد والصلاة وعيادة المريض والجنازة والغزو ونحوها من
    - طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة
    - .99باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم

## كتاب أدب الطعام

- .100باب التسمية في أوله والحمد في آخره
- .101باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه
- .102باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر
  - .103باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره
  - .104باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله
- .105باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته
  - .106باب ما يقوله ويفعله الآكل إذا لم يشبع
  - .107باب الأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها
    - .108باب كراهة الأكل متكئاً
- .109باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة الساقطة وأكلها
  - .110باب تكثير الأيدي على الطعام
  - .111باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء
    - واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ
    - .112باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم
      - .113باب كراهة النفخ في الشراب
      - .114باب بيان جواز الشرب قائماً وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعداً
        - .115باب استحباب كون ساقى القوم آخر هم شرباً
        - .116باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة

#### كتاب اللباس

.117باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من

- قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير
  - .118باب استحباب القميص
- .119باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء
  - .120باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً
  - .121باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا قصد

#### شرعي

- .122باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء
  - 123. الباب جواز لبس الحرير لمن به حكة
  - .124باب النهى عن افتراش جلود النمور والركوب عليها
    - .125باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو نحوه
      - .126باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس

## كتاب آداب النوم والاضطجاع

- .127باب ما يقول عند النوم
- .128باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً
  - .129باب في آداب المجلس والجليس
    - .130باب الرؤيا وما يتعلق بها

## كتاب السلام

- .131باب فضل السلام والأمر بإفشائه
  - .132باب كيفية السلام
  - .133باب آداب السلام
- .134باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب
  - .135باب استحباب السلام إذا دخل بيته
    - .136باب السلام على الصبيان
- .137باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط
  - .138باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار
    - .139باب استحباب السلام عند مفارقة المجلس أو القوم
      - .140باب الاستئذان وآدابه
    - .141باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن: من أنت؟ أن يقول: فلان
  - .142باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب
  - .143باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده

شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء

.144باب القيام للقادم إكراماً له

# كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه

- .145باب عيادة المريض
- .146باب ما يدعى به للمريض
- .147باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله
  - .148باب ما يقوله من أيس من حياته
- .149باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره
  - .150باب جواز قول المريض: أنا وجع، أو شديد الوجع، أو موعوك
    - .151باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله
    - .152باب ما يقوله بعد تغميض الميت
    - .153باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت
    - .154باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة
      - .155باب الكف عن أمور كانوا يفعلونها في الجاهلية
  - .156باب المبادرة إلى قضاء دين الميت وتجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته
    - .157باب الموعظة عند القبر
    - .158باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة
      - .159باب الصدقة عن الميت والدعاء له
        - .160باب ثناء الناس على الميت
      - .161باب فضل من مات له أو لاد صغار
  - .162باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك

# كتاب آداب السفر

- .163باب استحباب الخروج يوم الخميس وأول النهار
- .164باب استحباب طلب الرفقة وتأمير هم على أنفسهم واحداً يطيعونه
- .165باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب
  - .166باب إعانة الرفيق
  - .167باب ما يقول إذا ركب دابة السفر
- .168باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وتسبيحه إذا هبط الأودية والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه
  - .169باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته
  - .170باب استحباب القدوم على أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير حاجة
    - .171باب ما يقوله إذا رجع ورأى بلدته
  - .172باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين
    - .173باب تحريم سفر المرأة وحدها

#### كتاب الفضائل

- .174باب فضل قراءة القرآن
- .175باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان
- .176باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها
  - .177باب الحث على سور وآيات مخصوصة
    - .178باب استحباب الاجتماع على القراءة
      - .179باب فضل الوضوء
        - .180باب فضل الأذان
      - .181باب فضل الصلوات
      - .182باب فضل صلاة الصبح والعصر
        - .183باب فضل المشي إلى المساجد
          - .184باب فضل انتظار الصلاة
          - .185باب فضل صلاة الجماعة
  - .186باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء
- .187باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن
  - .188باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها
    - .189باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما
      - .190باب تأكيد ركعتى سنة الصبح
      - .191باب تخفيف ركعتى الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما
    - .192باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتى الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه
      - .193باب سنة الظهر
      - .194باب سنة العصر
      - .195باب سنة المغرب بعدها وقبلها
      - .196باب سنة العشاء بعدها وقبلها
        - .197باب سنن الجمعة
  - .198باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام
    - .199باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته
  - .200باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها
  - .201باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل صلاتها عند اشتداد الحر وارتفاع الضحي
- .202باب الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو فريضة أو سنة راتبة أو غيرها
  - .203باب استحباب ركعتين بعد الوضوء
  - .204باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة
    - .205باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة
      - .206باب فضل قيام الليل

- .207باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح
- .208باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها
  - .209باب فضل السواك وخصال الفطرة
- .210باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها
- .211باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به
- .212باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه

#### كتاب الاعتكاف

.213باب فضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

#### كتاب الحج

.214باب وجوب الحج وفضله

#### كتاب الجهاد

- .215باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة
- .216باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار
  - .217باب فضل العتق
  - .218باب فضل الإحسان إلى المملوك
  - .219باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه
  - .220باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها
  - .221باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي

#### كتاب العلم

.222باب فضل العلم تعلماً وتعليماً لله

# كتاب حمد الله تعالى وشكره

.223باب فضل الحمد والشكر

# كتاب الصلاة على رسول الله ﷺ

.224باب وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلها وبعض صيغها

# كتاب الأذكار

- .225باب فضل الذكر والحث عليه
- .226باب ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومحدثاً وجنباً وحائضاً إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض
  - .227باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه
  - .228باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر
    - .229باب الذكر عند الصباح والمساء
      - .230باب ما يقوله عند النوم

#### كتاب الدعوات

- .231باب فضل الدعاء
- .232باب فضل الدعاء بظهر الغيب
  - .233باب في مسائل من الدعاء
- .234باب كرامات الأولياء وفضلهم

## كتاب الأمور المنهى عنها

- .235باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان
- .236باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها
  - .237باب ما يباح من الغيبة
  - .238باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد
- .239باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوه
  - .240باب ذم ذي الوجهين
    - .241باب تحريم الكذب
  - .242باب بيان ما يجوز من الكذب
  - .243باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه
    - .244باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور
    - .245باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة
  - .246باب جواز لعن أصحاب المعاصى غير المعينين
    - .247باب تحريم سب المسلم بغير حق
  - .248باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية
    - .249باب النهي عن الإيذاء
    - .250باب النهى عن التباغض والتقاطع والتدابر
  - .251باب تحريم الحسد و هو تمني زوال نعمة المحسود سواء كانت نعمة دين أو دنيا
    - .252باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه
      - .253باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة
        - .254باب تحريم احتقار المسلمين
        - .255باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم
      - .256باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع
        - .257باب النهي عن الغش والخداع
          - .258باب تحريم الغدر
        - .259باب النهي عن المن بالعطية ونحوها
          - .260باب النهى عن الافتخار والبغى
- .261باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك
  - .262باب النهي عن تناجى اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة
  - .263باب النهى عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعى أو زائد على قدر

- .264باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها
  - .265باب تحريم مطل الغنى بحق طلبه صاحبه
- .266باب كراهة عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له
  - .267باب تأكيد تحريم مال اليتيم
    - .268باب تغليظ تحريم الربا
      - .269باب تحريم الرياء
  - .270باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء
- .271باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية
  - .272باب تحريم الخلوة بالأجنبية
- .273باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير هما
  - .274باب النهى عن التشبه بالشيطان والكفار
  - .275باب نهى الرجل والمرأة عن خضاب شعر هما بسواد
- .276باب النهي عن القزع و هو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة
  - .277باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان
    - .278باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغير هما
  - .279باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر
    - .280باب كراهة المشى في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر
      - .281باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه
  - .282باب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة
- .283باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور
  - .284باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعرافين وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى ونحوهم
    - .285باب النهي عن التطير
  - .286باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار أو مخدة وغير ذلك
    - .287باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
    - .288باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر
      - .289باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة
      - .290باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه
        - .291باب كراهة الخصومة
      - .292باب النهى عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها
        - .293باب النهي للمسلم أن يشير إلى أخيه المسلم بسلاح
      - .294باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلى المكتوبة
      - .295باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام إلا أن يوافق عادة له

- .296باب تحريم الوصال في الصوم
  - .297باب تحريم الجلوس على قبر
- .298باب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه
  - .299باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده
    - .300باب تحريم الشفاعة في الحدود
- .301باب النهى عن التغوط في طريق الناس وظلهم ومواردهم ونحوها
  - .302باب النهى عن البول ونحوه في الماء الراكد
  - .303باب كراهة تفضيل الوالد بعض أو لاده على بعض في الهبة
- .304باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
- .305باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن له أو يرد
  - .306باب النهى عما يورث البغضاء
  - .307باب كراهة الإشارة بسيف ونحوه من السلاح إلى مسلم
    - .308باب كراهة رفع الصوت بالخصومة في المسجد
      - .309باب إذا أراد الله بقوم عذاباً

## كتاب المنثورات والملح

)أحاديث متنوعة في أبواب متفرقة (

## كتاب الاستغفار

.389باب الأمر بالاستغفار والإكثار منه

#### كتاب المقدمات

الباب الأول: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: ٥].

وقال تعالى: {لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ} [الحج: ٣٧].

وقال تعالى: {قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُنُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [آل عمران: ٢٩].

#### الأحاديث:

-1عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:

»إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. « إِلَيْهِ. «

متفق على صحته. رواه إماما المحدثين: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، في صحيحيهما.

-2و عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ». قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. «

متفق عليه. هذا لفظ البخاري.

-3وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

»لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُتْفِرْتُمْ فَاتْفِرُوا.«

متفق عليه. ومعناه: لا هجرة من مكة بعد أن فتحت.

-4وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال:

»إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً، إِلاَّ كَاثُوا مَعَكُمْ؛ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ. «وفي رواية» :إلاَّ شَرَكُوكُمْ فِي الأَجْرِ. «

رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال»: إِنَّ أَقُوَاماً خَلْفَنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكْنَا شَبِعْباً وَلاَ وَادِياً إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا؛ حَبَسَهُمُ النَّعُذُرُ. «

-5وعن أبي يزيد مَعْن بن يزيد بن الأخنس رضى الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابة، قال:

كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِنْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا. فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ. «

رواه البخاري.

-6و عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أُهَيْب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قال:

جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِن وَجَعِ اشْنَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ أَبْنَةٌ لِي، أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْتَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لا». قَلْتُ: فَالشَّطُرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «لا». قَلْتُ: فَالثَّلْثُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «لا». قَلْتُ: فَالثَّلْثُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «لا». قَلْتُ: فَالثَّلْثُ مَالَيْ اللهِ؟ فَقَالَ: «لاهُ قَلْتُ: فَالثَّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْنَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أَجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي الْمَرَأَتِكَ». قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً اللهِ اللهِ إِلاَّ أَجِرْتَ بِهِا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أَجْرُتَ بِهِ وَجْهَ اللهِ، إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَكَ أَنْ تُخَلِّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ، وَيُصَرَّ بَهُ وَلِهُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ». لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ؛ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بمَكَة.

متفق عليه.

رواه مسلم.

-7و عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلاَ إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ. «

الباب الثاني: باب التوبة

الآيات القرآنية:

قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب.

قال الله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: ٣١].

وقال تعالى: {وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} [هود: ٣].

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا} [التحريم: ٨].

الأحاديث:

-8عن الأَغَرِّ بنِ يسارِ المُزَنِيِّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ. «

رواه مسلم.

-9وعن أبي حمزة أنس بن أسعد الأنصاري رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»للَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ.«

متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «للَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ.«

-10وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبها. «

رواه مسلم.

-11وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « همَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. « رواه مسلم.

-12وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ.«

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

-13وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، فَسَالً عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مُ فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلِم أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلِ عَالِمٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أَنَاساً يَعْبُدُونَ الله فَاعْبُدِ الله مَعَهُمْ، وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَى إِذَا نَصَفَ يَعْبُدُونَ الله فَاعْبُدِ الله مَعَهُمْ، وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَكُ فِي اللهِ فَقَالَتْ مَلَكُ فِي اللهِ فَقَالَتْ هُمَا لَكُ فَقَالَتْ هُمَا لَكُنْ أَدْنَى فَهُو لَهُ، فَقَالَتْ فَهُو لَهُ، فَقَالَتْ قَيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيْتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُو لَهُ، فَقَالَتُ فَي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ «

متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: «فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوَجَدُوهُ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْر، فَغُفِرَ لَهُ.«

-14وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب:

) ... هذا الحديث طويل جداً ومشهور، وهو قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. وهو من أروع قصص الصدق والتوبة في السنة النبوية (

]ملاحظة: نظراً لطول الحديث الشديد، قد يتجاوز الحد المسموح به هنا، ولكن في كتابك يجب إدراجه كاملاً. خلاصته أن كعباً صدق رسول الله في عذره على عكس المنافقين، فأمر النبي بمقاطعته هو وصاحبيه، فصبروا وثبتوا خمسين ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فأنزل الله توبتهم في القرآن: {وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبتْ...} الآيات[

متفق عليه.

-15وعن أبي نُجَيْد عمر ان بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِثِي بِهَا»، فَقَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمْرَ بِهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟! فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْيَةً لَوْ قُسِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟! فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْيَةً لَوْ شَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْيَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهِ تَعَالَى؟. «

رواه مسلم.

-16و عن ابن عباس رضى الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

»لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلاَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ. «

متفق عليه.

-17وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

»يَضْحَكُ اللهُ سُبْحَاثَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُعْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ. «

متفق عليه

الباب الثالث: باب الصبر

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا} [آل عمران: ٢٠٠]. وقال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۖ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [البقرة: ١٥٥].

وقال تعالى: {إِنَّمَا يُوَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْر حِسَابٍ} [الزمر: ١٠].

وقال تعالى: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ نُلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [الشورى: ٤٣].

وقال تعالى: {اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة: ١٥٣].

وقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ [محمد: ٣١]. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة.

## الأحاديث:

-18عن أبي مالكِ الحارثِ بنِ عاصمِ الأشعريِّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلآنِ -أَوْ تَمْلاً- مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِياعٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا. «

رواه مسلم.

-19وعن أبي سعيدٍ سعدِ بنِ مالكِ بنِ سنانِ الخدريِّ رضي الله عنهما: أنَّ ناساً من الأنصار سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نَفِدَ ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده:

»مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُغْفِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُغْفِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسَتَعْفِ مِنَ الصَّبْرِ. «

متفق عليه.

-20وعن أبي يحيى صُهيبِ بنِ سنانٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »عَجَباً لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ. «

رواه مسلم.

-21و عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الكَرْبُ، فقالت فاطمة رضى الله عنها: وَاكربَ أَبَتَاهُ. فقال لها:

»لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ . «فلما مات، قالت: يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبَّاً دَعَاهُ! يَا أَبَتَاهُ، جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ! يَا أَبَتَاهُ، إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ! فلما دُفِنَ، قالت فاطمة رضي الله عنها: أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم التُّرَاب؟

رواه البخاري.

-22وعن أبي زيدٍ أسامة بنِ زيدِ بنِ حارثة، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبِّهِ وابنِ حِبِّهِ، رضى الله عنهما، قال:

أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ ابْنِي قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا. فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ: «إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىً، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا. فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبِيُ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ تَابِتٍ، وَرِجَالٌ رضي الله عنهم. فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّبِيُّ وَنَقْسُهُ تَتَقَعْفَعُ -كَأَنَّهَا فِي شَنِّ- فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «هَذِهِ وَنَقْسُهُ تَتَقَعْفَعُ -كَأَنَّهَا فِي شَنِّ- فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ». وفي رواية: «فِي قُلُوبٍ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.«

متفق عليه.

-23وعن أبي هريرة رضى الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:

»يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلاَّ الْجَنَّةُ «

رواه البخاري.

-24وعن عائشة رضي الله عنها: أنها سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها:

»أَنَّهُ كَانَ عَذَاباً يَبْعَثُهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُتُ فِي بَلَدِهِ صَابِراً، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهيدِ.«

رواه البخاري.

-25و عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إِنَّ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ، فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ). «يريد عينيه. (

رواه البخاري.

-26وعن عطاء بن أبي رباح، قال: قال لي ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: ألا أُريكَ امرأةً من أهل الجنة؟ قلت: بلي. قال:

هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ الله لِي. قَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ». فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا.

متفق عليه.

-27وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، قال:

كَأَتِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَحْكِي نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ.«

متفق عليه.

-28وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَب، وَلاَ وَصَب، وَلاَ هَمّ، وَلاَ حَزَنٍ، وَلاَ أَذىً، وَلاَ غَمّ، حَتّى الشَّوْكَةِ يُشْاكُهَا، إلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ. «

متفق عليه.

-29و عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: دخلتُ على النبي صلى الله عليه وسلم و هو يُوعَك، فمسستُهُ فقالت: إنك لَتُوعَك و عكاً شديداً. فقال:

»أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ». قلتُ: ذلك أن لك أجرين؟ قال: «أَجَلْ». ثم قال: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَىً مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ، إِلاَّ حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.«

متفق عليه.

-30وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»مَنْ يُردِ اللهُ بهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ. «

رواه البخاري.

-31وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

» لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّياً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي. «

متفق عليه.

-32وعن أبي عبد الله خَبَّابِ بنِ الأرتِّ رضي الله عنه، قال:

شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: أَلاَ تَسَنْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلاَ تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: «قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهَا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللهِ لَيُتِمَّنَ اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهُ وَالذِّنْبَ عَلَى غَنْمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ نَسَنَتَعْجِلُونَ. «

رواه البخاري.

# الباب الرابع: باب الصدق

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: ١١٩]. وقال تعالى: {وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ} [الأحزاب: ٣٥]. وقال تعالى: {فَلُوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [محمد: ٢١].

## الأحاديث:

-33عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً.«

متفق عليه

-34وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل: فماذا يأمركم؟ - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - قال أبو سفيان: قلت: يقول:

»اعْبُدُوا الله وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ، وَالصِّدْقِ، وَالْعَفَافِ، وَالصَّلَةِ. «

متفق عليه.

-35و عن أبي ثابتٍ، وقيل: أبي سعيدٍ، وقيل: أبي الوليدِ، سهلِ بنِ حُنَيفٍ وهو بدريٌّ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

» مَنْ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ. « رواه مسلم.

-36و عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ الْمُرَأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلاَ آخَرُ قَدْ بَنَى بُيُوتاً وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلاَ آخَرُ قَدْ بَنَى بُيُوتاً وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلاَ آخَرُ قَدِ اللهُ عَنَما أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلاَدَهَا. فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا. فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ -يَعْنِي النَّارَ- لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ فَيَكُمْ أَغُولاً، فَلْيَبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ فَيكُمْ عُلُولاً، فَلْيَبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ فَيكُمْ عُلُولاً، فَلْيَبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ فَيكُمْ عُلُولاً، فَلْرَقَتْ يَدُ رَجُلِ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَةٌ رَجُلٌ. فَلَرْقَتْ يَدُ رَجُلُ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَةٌ رَجُلٌ. فَلَرْقَتْ يَدُ رَجُلُ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَةٌ رَجُلٌ فَي فَولَا عَلَى اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ لَمَا رَأَى ضَعَفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَهَا لَنَارُ فَا لَا اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ لَمَا رَأَى ضَعَفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَهَا لَنَارُ فَا فَاكُمْ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ لَمَا رَأَى ضَعَفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَهَا لَنَارِهُ فَا لَاللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ لَمَا رَأَى ضَعَفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَهَا لَنَارَى

متفق عليه.

-37وعن حكيم بن حِزامٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.«

متفق عليه.

الباب الخامس: باب المراقبة

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ \* وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [الشعراء: ٢١٨-٢١]. وقال تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ} [الحديد: ٤]. وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ} [آل عمران: ٥]. وقال تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} [الفجر: ١٤]. وقال تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر: ١٩]. والآيات في الباب كثيرة معلومة.

## الأحاديث:

-38عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»الإسلامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُوْتِيَ الزَّكاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْنَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً». قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الأَخِرِ، وَتُوْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قال: فأخبرني عن الساعة. قال: «مَا الْمَسْؤُولُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قال: فأخبرني عن الساعة. قال: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُقَاةَ الْعُرَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». ثم انطلق، فلبثتُ مليّاً، ثم قال: «يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟». قلتُ: الله ورسوله أعلم. قال: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. « عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟». قلتُ: الله ورسوله أعلم. قال: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. « وَاه مسلم.

-39وعن أبي ذر جُندبِ بنِ جُنادة، وأبي عبد الرحمن معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِ. « رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي» : احْفَظِ الله تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً. « لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً. «

-41وعن أنس رضى الله عنه، قال:

إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقٌ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ.

رواه البخاري. وقال: "الموبقات": المهلكات.

-42وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَعَيْرَةُ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ. « متفق عليه.

#### الباب السادس: باب التقوى

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} [آل عمران: ١٠٢]. وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: ٧٠]. وقال تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢-٣]. وقال تعالى: {إن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الأنفال: ٢٩]. والآيات في الباب كثيرة معلومة.

# الأحاديث:

-43عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال:

»أَتْقَاهُمْ». فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فَيُوسئفُ نَبِيُّ اللهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللهِ، ابْنِ خَلِيلِ اللهِ». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الْمِسْلَمِ إِذَا فَقِهُوا.« الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا.«

متفق عليه.

-44وعن أبي سعيدِ الخدريِّ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. «

رواه مسلم.

-45و عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:

»اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتَّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى. «

رواه مسلم.

-46و عن أبي طريفٍ عديّ بنِ حاتم الطائيّ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى أَتْقَى للهِ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى. «

رواه مسلم.

-47و عن أبي أمامة صئدَيّ بنِ عجلانَ الباهليّ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، فقال:

»اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهَرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبَّكُمْ.«

رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.

الباب السابع: باب اليقين والتوكل

الآبات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا} [الأحزاب: ٢٢].

وقال تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ \* فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ} [آل عمران: ١٧٣-١٧٤].

وقال تعالى: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ} [الفرقان: ٥٨].

وقال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِثُونَ} [إبراهيم: ١١].

وقال تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران: ١٥٩].

وقال تعالى: {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: ٣].

وقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [الأنفال: ٢]. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.

## الأحاديث:

-48عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمْمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيَ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَتْتُ أَنَّهُمْ أَمْتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأَفْقِ الآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الأَفْقِ الآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الأَفْقِ الآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الأَفْقِ الآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقَيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الأَفْقِ الآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقَيلَ لِي: الْجُنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَدَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَاكَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَهُمُ الَّذِينَ وَلِدُوا فِي الْإِسْلامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا -وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ - فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الإسلامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا -وَذَكرُوا أَشْيَاءَ - فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: «مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ؟» فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَشَوَكُلُونَ». فَقَالَ: «مُكَانِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «مَا اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عَقَالَ: «مَا اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عَقَالَ: «مَا اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «مَا اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «مَا اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «مَا اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «مَا اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «مَا اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «مَا اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «مَا اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ.

متفق عليه.

-49وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أيضاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: »اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ. « مِتْفَق عليه. هذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.

-50و عن أبي بكر الصديق، عبدِ الله بنِ عثمانَ بنِ عامرِ بنِ عمرو بنِ كعبِ بنِ سعدِ بنِ تيمِ بنِ مُرَّةَ بنِ كعب بنِ أَوْيِّ القرشيِّ التيميِّ رضي الله عنه -وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم-قال:

نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ وَهُمْ عَلَى رُووسِنَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لِأَبْصَرَنَا. فَقَالَ: «مَا ظَنَّكَ يَا أَبَا بَكْرِ بِاثْنَيْنِ اللهُ تَالِثُهُمَا؟. «

متفق عليه.

-51وعن أم المؤمنين أمِّ سلمة، واسمها هندُ بنتُ أبي أميةَ حذيفةَ المخزوميةِ رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال:

»بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أَضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أَزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.«

حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا لفظ أبى داود.

-52وعن أنس رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

» مَنْ قَالَ - يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ -: بِسِمْ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، يُقَالُ لَهُ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَنَحَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ. «

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود»: فَيَقُولُ - يعنى الشيطان- لِشَيْطَان آخَرَ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُل قَدْ هُدِيَ وَكُفِى وَوُقِى ؟. «

-53وعن عمر بنِ الخطابِ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكِّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاتاً. «
رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

## الباب الثامن: باب الاستقامة

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ} [هود: ١١٢]. وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ \* نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ أُولَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ \* نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ} [فصلت: ٣٠-٣٢]. وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* أُولَٰئِكَ وَقَالُ تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قِلُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* أُولَٰئِكَ أَصْمُحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأحقاف: ٣١-١٤].

# الأحاديث:

-54عن أبي عمرو، وقيل: أبي عمرة، سفيانَ بنِ عبد الله رضي الله عنه، قال: قلتُ: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال:

»قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ. «

رواه مسلم.

-55و عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»قَارِبُوا وَسندِّدُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ. «

رواه مسلم. "المقاربة": القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير. و "السداد": الاستقامة والإصابة. و "يتغمدني": يلبسني ويغطيني.

الباب التاسع: باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ \* الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } [آل عمران: ١٩١-١٩١]. وقال تعالى: {أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ \* وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ \* وَإِلَى الْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ \* وَإِلَى الْجَبَالِ كَيْفَ نُوسِكِنْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ } [الغاشية: ١٠-٢١]. وقال تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ } [يوسف: ١٠٩]. وقال تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ } [يوسف: ١٠٩]. والآيات في الباب كثيرة.

# الأحاديث:

-56عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ». قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيراً، وَالذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيراً،

رواه مسلم. وروي: «المفردون» بتشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور: التشديد.

## ملاحظة هامة:

الإمام النووي رحمه الله وضع لهذا الباب عنواناً واسعاً وذكر تحته آيات قرآنية تدعو للتفكر، لكنه لم يورد تحته أحاديث نبوية بشكل مباشر في معظم النسخ المعتمدة، بل اكتفى بما سبق من

أحاديث في الأبواب الماضية التي تخدم هذا المعنى، وبما سيأتي في أبواب الزهد وذكر الموت وغير ها. الحديث المذكور أعلاه (حديث المفردون) يضعه بعض المحققين في هذا الباب، ويضعه آخرون في "باب فضل الذكر"، وهو الأنسب له.

لذلك، عند إعداد كتابك، يمكنك أن تتبع إحدى طريقتين:

- 1. **الاكتفاء بالآيات القرآنية فقط في هذا الباب**، كما فعل الإمام النووي في أصل كتابه، وهذا هو الأصوب منهجياً.
- ٢. إضافة الحديث المذكور أعلاه (حديث المفردون) كما يفعل بعض المحققين المعاصرين،
   مع العلم أنه قد يرد مرة أخرى في باب الذكر.

للحفاظ على الدقة، سنعتبر أن هذا الباب يكتفي بالآيات، وننتقل إلى الباب الذي يليه.

الباب العاشر: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: ١٤٨]. وقال تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} [آل عمران: ١٣٣].

## الأحاديث:

-57عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

»بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُوْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.«

رواه مسلم

-58و عن أبي سِرْوَعَةَ عُقبة بنِ الحارثِ رضي الله عنه، قال:

صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعاً، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَرْعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ، فَقَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئاً مِنْ تِبْرِ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنْي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ.«

رواه البخاري. "التبر": قطع الذهب أو الفضة.

-59وعن جابرٍ رضي الله عنه، قال: قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ، فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ». فَٱلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

-60و عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أيُّ الصدقة أعظم أجراً؟ قال:

»أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْاَنٍ عَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ عَذَا وَلِقُلاَنٍ عَذَا وَلِقُلاَنٍ عَذَا وَلِقُلاَنٍ عَنْ الْمُنْ الْعَلْمَ وَقَدْ عَانَ لِفُلاَنٍ عَنْ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ لَهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَا عَلَا عَا

متفق عليه. "شحيح": أي حريص على المال. "الحلقوم": مجرى النفس.

-61وعن أنسٍ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفاً يوم أُحُدٍ، فقال: «فَمَنْ يَأْخُذُهُ »مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هَذَا؟». فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا، أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ. فَأَخْذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الله عنه: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ. فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ المُشْرِكِينَ.

رواه مسلم. "أحجم القوم": توقفوا. "فلق به هام المشركين": شق به رؤوسهم.

-62وعن الزبير بنِ عدي، قال:

أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رضي الله عنه، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: «اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِي بَعْدَهُ شَرِّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ». سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم.

رواه البخاري.

-63و عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: » مُجبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَمُجبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. «

متفق عليه. وفي رواية لمسلم»: حُقّتِ «بدل «حُجِبَتْ»، وهو بمعناه: أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها.

-64و عن حُذيفة رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: »عُرِضَتِ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا ثُكِتَ فِيهِ ثُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا ثُكِتَ فِيهِ ثُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا ثُكِتَ فِيهِ ثُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْن، عَلَى أَبْيَضَ مِثْل الصَّفَا، فَلاَ

تَصُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَخِّياً، لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَراً، إلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ.«

رواه مسلم.

## الباب الحادي عشر: باب المجاهدة

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت: ٦٩]. وقال تعالى: {وَاعْبُدْ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر: ٩٩].

وقال تعالى: {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} [المزمل: ٨]. أي: انقطع إليه.

وقال تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧].

وقال تعالى: {وَمَا تُقَرِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا} [المزمل: ٢٠]. وقال تعالى: {وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٧٣]. والآيات في الباب كثيرة.

## الأحاديث:

-65عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَعَنْ اللَّهِ إِلَيْ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَنَّعَادُنِي يُبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَنَّعَادُنِي لأُعِيذَنَّهُ. « سَأَلَنِي لأَعْطِيَتَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَادَنِي لأُعِيذَنَّهُ. «

رواه البخاري.

-66و عن أنسٍ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال.

»إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْراً، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً، وَإِذَا الْقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً، وَإِذَا أَتَاثِى يَمْشِى، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.«

رواه البخاري.

-67و عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَةُ، وَالْفَرَاغُ. «

رواه البخاري.

-88و عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: »أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْداً شَكُوراً؟. «

متفق عليه.

-69وعن عائشة رضى الله عنها أيضاً: أنها قالت:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ -يعني العشر الأواخر من رمضان- أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِنْزَرَ.

متفق عليه.

-70وعن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ. احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْنَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَنَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ 'لَوْ' تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. «

رواه مسلم.

-71وعنه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ ثُرُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ. « متفق عليه.

-72وعنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يَا عَبْدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ. « متفق عليه.

-73وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَثَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَثَامُ سُدُسنَهُ، وَيَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً. « -74و عنه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:

»أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟». فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًا. «

متفق عليه.

-75و عن ربيعة بن كعب الأسلمي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصُقَّةِ رضي الله عنه، قال:

كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَآتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ: «سَلْ». فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟». قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ.«

رواه مسلم.

# الباب الثاني عشر: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {أُولَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ} [فاطر: ٣٧]. قال ابن عباس والمحققون: معناه: أولم نعمركم ستين سنة؟ ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل: هو ثماني عشرة سنة. وقيل: أربعون سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق. والنذير: الشيب. وقيل: محمد صلى الله عليه وسلم.

## الأحاديث:

-76عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِئ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِيِّينَ سَنَةً. «

رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذراً إذ أمهله هذه المدة. يُقال: أعذر الرجلُ: إذا بلغ الغاية في العذر.

-77وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:

كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخٍ بَدْرٍ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاعٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ. فَدَعَانِي ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَنِي مَعَهُمْ، فَمَا رُئِيتُ أَنَّهُ دَعَائِي يَوْمَئِذٍ إِلاَّ لِيُرِيَهُمْ. قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ}؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نَصَرَنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا. وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ وَالْفَتْحُ}؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ. قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْنًا. فَقَالَ لِي: أَكَذَلِكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُو أَجَلُ مَلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَهُ لَهُ، قَالَ: {إِذَا جَاءَ نَصِرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} وَذَلِكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ، وَلَيْكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ، وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَقُولُ.

رواه البخاري.

-78وعن عائشة رضى الله عنها، قالت:

مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} إِلاَّ يَقُولُ فِيهَا: «سُنبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.«

متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها :كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسنُجُودِهِ: «سنبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

-79وعن أنس رضي الله عنه، قال:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى ثُوُفِّيَ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ ثُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

متفق عليه.

-80وعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ. «

رواه مسلم.

الباب الثالث عشر: باب في بيان كثرة طرق الخير

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢١٥]. وقال تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [البقرة: ١٩٧]. وقال تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧]. وقال تعالى: {مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} [فصلت: ٤٦]. والآيات كثيرة.

الأحاديث:

-81عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ الأعمال أفضل؟ قال:

»الإيمَانُ بِاللهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ». قلتُ: أَيُّ الرقابِ أفضل؟ قال: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً». قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تُعِينُ صَانِعاً، أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ». قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفتُ عن بعض العمل؟ قال: «تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسكَ.«

متفق عليه. "صانعاً": أي صاحب صنعة. "الأخرق": الذي لا يتقن ما يحاول فعله.

-82و عنه رضي الله عنه: أن ناساً قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدُّثُور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال:

»أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَفِي بُضْعِ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.« وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.«

رواه مسلم. "الدُّثور": الأموال الكثيرة.

-83و عنه رضي الله عنه، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: » لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيئاً، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ. «
رواه مسلم.

-84و عنه رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ تَعْبِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى. «

رواه مسلم. "السلامي": المفصل.

-85و عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. «

-86وعنه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: همَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ. «متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٧١).

-87و عنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يَا نِسنَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ. « متفق عليه. "فرسن الشاة": ظلفها، و هو كناية عن أقل القليل.

-88و عنه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ. « متفق عليه.

-89و عنه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ.«
متفق عليه. وفي رواية» :مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ: وَاللهِ لأُنجَينَ هَذَا عَنِ
الْمُسْلِمِينَ لاَ يُؤْذِيهِمْ، فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ . «وفي رواية لهما» :بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ
الْمُسْلِمِينَ لاَ يُؤْذِيهِمْ، فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ . «وفي رواية لهما» :بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ
الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِنْراً فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَتُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ
الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِي، فَنَزَلَ الْبِنْرَ فَمَلاَ خُقَهُ مَاءً، ثُمَّ
الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ اللهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ». قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في
البهائم أجراً؟ فقال: «فِي كُل كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ. «

-90و عنه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ. «

ر و اه مسلم.

-91و عنه رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشْمَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأَخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً. «

رواه مسلم.

-92و عنه رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ، لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ. «

متفق عليه.

-93و عنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسْبَاغُ الْوُضُوعِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.«

رواه مسلم.

-94وعن جابر رضي الله عنه، قال:

كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً. «

رواه مسلم.

الباب الرابع عشر: باب في الاقتصاد في العبادة

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {طه \* مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ} [طه: ١-٢]. وقال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ لِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥].

الأحاديث:

-95عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال:

»مَنْ هَذِهِ؟». قالت: هذه فلانة، تذكر من صلاتها. قال: «مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لاَ يَمَلُ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا». وكان أحبُّ الدين إليه ما داوم صاحبه عليه.

متفق عليه. "مه": كلمة نهي وزجر. "لا يمل الله": أي لا يقطع عنكم ثوابه وجزاء أعمالكم حتى تملوا فتتركوا العمل.

-96وعن أنس رضى الله عنه، قال:

جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَداً. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَداً. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتْرَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُئَتِي فَلَيْسَ مِنِّي. «

متفق عليه.

-97و عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ». قالها ثلاثاً.

رواه مسلم. "المتنطعون": المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.

-98و عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشْنَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَيَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِيثُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَنَىْءِ مِنَ الدُّلْجَةِ.«

رواه البخاري. "يشاد الدين": أي يكلف نفسه من العبادة فوق طاقته. "الغدوة": سير أول النهار. "الروحة": سير آخر النهار. "الدلجة": سير الليل.

-99وعن أنسٍ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال:

»مَا هَذَا الْحَبْلُ؟». قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «حُلُّوهُ، لِيُصَلَّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ.«

متفق عليه.

-100وعن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.«

متفق عليه.

-101وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما، قال:

كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَوَاتِ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْداً، وَخُطْبَتُهُ قَصْداً. رواه مسلم. "قصداً": أي وسطاً بين الطول والقصر.

-102وعن أبي جُحيفة وهب بنِ عبد الله رضي الله عنه، قال:

آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأَنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ الدَّرْدَاءِ فَصَنْعَ لَهُ طَعَاماً، فَقَالَ: كُلْ فَإِنِي صَائِمٌ. قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِ حَتَّى تَأْكُلَ. فَأَكُلَ. فَلَمَا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ اللَّيْلُ ذَهْبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَنَامَ الله عَلَيْكَ حَقًا، وَلِنَفْمِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِنَفْمِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًا، فَأَنَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ حَقًا، فَأَعْطُ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ. فَأَنَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ

رواه البخاري.

-103وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم:

إِنِّي أَقُولُ: وَاللهِ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟». فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ». قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَصُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، قُلْتُ: فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَصُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَهُو أَعْدَلُ الصِيَامِ». وفي رواية: «هُو أَفْضَلُ الصِيَامِ». فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَقَالَ النَّيْعُ صلى الله عليه وسلم: «لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.«

متفق عليه.

الباب الخامس عشر: باب المحافظة على الأعمال

قال الله تعالى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ} [الحديد: ١٦]. وقال تعالى: {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله} [الأعراف: ٤٣]. وقال تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغُوْرُ لِذَنبِكَ} [محمد: ١٩]. وقال تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلِّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا} [آل عمران: ٧].

#### الأحاديث:

-104عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَحَبُّ الأَعْمَال إلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ. «

متفق عليه.

-105و عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ. «

رواه مسلم.

-106و عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»يَا عَبْدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ. «

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٧٢).

-107وعن عائشة رضى الله عنها، قالت:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

رواه مسلم.

الباب السادس عشر: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: ٧].

وقال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران: ٣١]. وقال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٣٥].

وقال تعالى: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١].

وقال تعالى: {فَإِن تَنَازَ عْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ ثُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ} [النساء: ٥٩].

-وقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: ٦٣]. والأيات في الباب كثيرة.

#### الأحاديث:

-108عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

» دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَ الْهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَثِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. «

متفق عليه

-109وعن أبي نجيح العرباضِ بنِ سارية رضي الله عنه، قال:

وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّعِ فَأَوْصِنَا. قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً. «

رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

-110وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.«

رواه البخاري.

-111وعن أبي مسلم، وقيل: أبي إياس، سلمةَ بنِ عمرو بنِ الأكوعِ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ». قَالَ: لأَ أَسُنَطِيعُ. قَالَ: «قَالَ: «فَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

-112وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. «

متفق عليه. وفي رواية لمسلم :كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسنَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسنَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ ...الحديث.

-113وعن عائشة رضى الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدِّ.«

متفق عليه. وفي رواية لمسلم» : مَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٍّ. «

-114وعن جابر رضى الله عنه، قال:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْثَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْنَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ». وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ». وَيَقُرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ صَلَالَةٌ. « هَذِي مُحْدَثًا تُهَا، وَكُلَّ بِذُعَةٍ صَلَالَةٌ. «

رواه مسلم.

الباب السابع عشر: باب وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دُعِيَ إلى ذلك وأُمِرَ بمعروف أو نُهيَ عن منكر

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥]. وقال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا ۚ وَأُولُوكَ هُمُ الْمُؤْلِحُونَ} [النور: ١٥].

## الأحاديث:

-115عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَاراً، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَرُجُرُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا. فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، أَنَا آخِذُ بِحُجَرِكُمْ عَنِ النَّارِ: هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، فَتَغْلِبُونِي تَقَحَمُونَ فِيهَا. «

رواه البخاري ومسلم. "الحُجَز": جمع حُجْزَة، وهي معقد الإزار.

-116و عنه رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»مَا مِنْ نَبِيّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ، يَاْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلِ.«

رواه مسلم.

-117و عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ. «

رواه مسلم.

-118وعن ابن مسعودٍ رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»أَوَّلُ مَا دَخَلَ النَّقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ اللهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ». ثم قال: {لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَيِ ابْنِ مَرْيَمَ...} إلى قوله {فَاسِقُونَ}. ثم قال: «كَلاَّ وَاللهِ، لَتَأْمُرُنَّ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَيِ ابْنِ مَرْيَمَ...} إلى قوله {فَاسِقُونَ}. ثم قال: «كَلاَّ وَاللهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ أَطْراً، وَلَتَأَعْدَنَّ عَلَى بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنْ مَاللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنْ هُمْ. «

رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبى داود.

-119وعن حذيفة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَقِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَقَاباً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسنتَجَابُ لَكُمْ. «

الباب الثامن عشر: باب النهى عن البدع ومحدثات الأمور

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً اللهِ اللهِ تَعالى: {فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً اللهِ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ فِكْرَاهُمْ} [محمد: ١٨].

وقال تعالى: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِكُم} [الزمر: ٥٥]. وقال تعالى: {وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ} [الأنعام: ١٥٣].

## الأحاديث:

-120عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدِّ.«

متفق عليه. وفي رواية لمسلم» : مَنْ عَمِلَ عَملاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدّ. « ) هذا الحديث مكرر برقم ١١٣، وهو حديث أصيل في هذا الباب. (

# -121وعن جابر رضي الله عنه، قال:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْنَدَ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ». وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ». وَيَقُرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَذْيُ مُحْدَقًاتُهَا، وَكُلَّ بِذْعَةٍ صَلَالًة.« هَذْيُ مُحْدَقًاتُهَا، وَكُلَّ بِذْعَةٍ صَلَالَةً.«

رواه مسلم.

)هذا الحديث مكرر برقم ١١٤، وهو من أعمدة هذا الباب.(

# -122وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه، قال:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْغُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بِعُدِي فَسَيَرَى اخْتِلافاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفاءِ الْمَهْدِيِينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً، وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.«

رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. )هذا الحديث مكرر برقم ١٠٩، ويجمع بين لزوم السنة والتحذير من البدعة.( ملاحظة : يلاحظ أن الإمام النووي رحمه الله قد يكرر بعض الأحاديث في أبواب مختلفة، وذلك لأن الحديث الواحد قد يحتوي على دلالات وفوائد متعددة تناسب أكثر من باب، وهذا من دقة فقهه وحسن تصنيفه.

# الباب التاسع عشر: باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ يَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان: ٧٤]. إمَامًا} [الفرقان: ٧٤]. وقال تعالى: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} [الأنبياء: ٧٣].

#### الأحاديث:

-123عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال:

كُنّا عِنْد رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صدْرِ النّهارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلّهُمْ مِنْ مُضَرَ. فَتَمَعَرَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا رَأَى بِهِمْ مِن الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَر بِلاَلاً فَأَذَنَ وَأَقَامَ، فَصَلّى اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا رَأَى بِهِمْ مِن الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَر بِلاَلاً فَأَذَنَ وَأَقَامَ، فَصَلّى اللهِ صَلَى اللهِ عَلْمَ وَاحِدَةٍ...} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَالآيَةَ الأُخْرَى اللّهِ فِي آخِرِ الْحَشْرِ: {يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا التَّقُوا اللّهَ وَلِثَيَاثُومِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ». حَتَى قَالَ: «وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ». قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتُ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتُ. «وَلَى بِشِقِ تَمْرَةٍ». قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتُ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتُ. وقَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَى رَأَيْتُ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَنَّ فِي الإسلامِ عِينَهُلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَنَ فِي الإسلامِ سَنَّ فِي الإسلامِ سَنَّ فِي الإسلامِ سَنَّ فِي الإسلامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرُهُا، وَوْزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهُمْ شَيْءٌ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهُمْ شَيْءٌ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهُمْ شَيْءٌ. هِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهُمْ شَيْءٌ. هِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مَلْ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهُمْ شَيْءٌ. هِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مَلْ بَعْهُ مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُومَ مَا اللهُ عَلَى عَلْهُ الْعُومِ هُمْ مُنْ أَلْعُلُ مُتَيْكُمْ الْعُلْمُ عَلَى عَل

رواه مسلم. "مجتابي النمار": أي لابسي أكسية من صوف مخطط. "تمعّر": تغير. "مُذْهَبة": أي فضة مطلية بالذهب.

-124وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْماً إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.« متفق عليه.

الباب العشرون: باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة

قال الله تعالى: {وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ} [القصص: ٨٧]. وقال تعالى: {ادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل: ١٢٥]. وقال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوىٰ} [المائدة: ٢]. وقال تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ } [آل عمران: ١٠٤].

#### الأحاديث:

-125عن أبي مسعودٍ عُقبةَ بنِ عمرو الأنصاريِّ البدريِّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. «

رواه مسلم.

-126وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً. « وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً. « رواه مسلم.

-127و عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي ورضي الله عنه يوم خيبر:

»فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. «

متفق عليه. "حمر النعم": هي الإبل الحمر، وهي من أنفس أموال العرب.

-128وعن أنسٍ رضي الله عنه: أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال:

»انْتِ فُلَاناً، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ». فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئكَ السَّلاَمَ، وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئاً فَيُبَارِكَ لَكِ فِيهِ. مِنْهُ شَيْئاً، فَوَاللهِ لاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئاً فَيُبَارِكَ لَكِ فِيهِ.

رواه مسلم.

الباب الحادي والعشرون: باب التعاون على البر والتقوى

قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ} [المائدة: ٢].

وقال تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ } [سورة العصر].

قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاماً معناه: إن الناس أو أكثر هم في غفلة عن تدبر هذه السورة. الأحاديث:

-129عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: »الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن كَالْبُنْيَان يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً». وشبَّك بين أصابعه.

متفق عليه.

-130وعنه رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»مَثَّلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً، وَنَافِحُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رَحِاً خَبِيثَةً. « ريحاً خَبِيثَةً. «

متفق عليه. "يُحْذِيكَ": أي يعطيك.

-131وعن النعمانِ بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»مَثَّلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَّلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً. «

رواه البخاري. "استهموا": اقترعوا.

-132وعن أنسٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً». فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: «تَحْجُزُهُ -أَوْ تَمْنَعُهُ- مِنَ الظُّلْم، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ. «

رواه البخاري.

الباب الثاني والعشرون: باب النصيحة

قال الله تعالى حكاية عن نبيه نوح عليه السلام: {وَأَنصَحُ لَكُمْ} [الأعراف: ٦٦]. وحكاية عن نبيه هود عليه السلام: {وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ} [الأعراف: ٦٨].

#### الأحاديث:

-133عن تميم الداريّ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »الدّينُ النَّصِيحَةُ». قلنا: لمن؟ قال: «لله، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَنِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ. «رواه مسلم.

-134وعن جرير بنِ عبد الله رضي الله عنه، قال:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. متفق عليه.

-135وعن أنسٍ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. «

متفق عليه.

# الباب الثالث والعشرون: باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَأُولَٰٰٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: ١٠٤].

وَقَالَ تعالَىٰ: {كُنتُمْ خَيْرَ ۗ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} [آل عمران: ١١٠].

وقال تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: ١٩٩]. وقال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ عَنِمُمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر} [التوبة: ٧١].

وقال تُعالَى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: ٧٧- ٧٦].

وقال تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرْ} [الكهف: ٢٩].

وقال تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} [الحجر: ٩٤]. وقال تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: ٢٥].

#### الأحاديث:

-136عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ. «

رواه مسلم. (مكرر بالحديث رقم ١١٧).

-137و عن حذيفة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابِاً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. (مكرر بالحديث رقم ١١٩).

-138و عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَعَلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً. «

رواه البخاري. (مكرر بالحديث رقم ١٣١).

-139وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

»إِنَّهُ يُسنتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاَ، مَا صَلَّوْا.«

رواه مسلم.

الباب الرابع والعشرون: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {أَنَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [البقرة: ٤٤].

وقال تعالى: {يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: ٢-٣].

وقال تعالى إخباراً عن شعيب عليه السلام: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} [هود: ٨٨].

#### الأحاديث:

-140عن أبي زيدٍ أسامة بنِ زيدِ بنِ حارثة رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم يقول:

»يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ قُلاَنُ، مَا شَأَنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ قُلاَنُ، مَا شَأَنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ. « وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ. «

متفق عليه.

"تندلق": تخرج. "الأقتاب": الأمعاء. "الرحى": الطاحون.

## الباب الخامس والعشرون: باب الأمر بأداء الأمانة

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨]. وقال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: ٧٢].

## الأحاديث:

-141عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »آيةُ الْمُنَافِقِ تَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ. « متفق عليه. وفي رواية » : آياتُ الْمُنَافِق تَلاَثٌ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. «

-142و عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا:

»أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ. «

وحدثنا عن رفعها، قال» :يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبِضُ، فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَوْمَلَ مَثْنَبِراً وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُقَالُ: إِنَّ

فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ إِيمَانِ.«

ولقد أتى عليَّ زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلماً ردَّه عليَّ الإسلام، وإن كان نصر انياً ردَّه عليَّ ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً.

متفق عليه

"جذر قلوب الرجال": أي أصلها. "الوَكْت": الأثر اليسير. "المَجْل": أثر غليظ كنفط اليد من العمل الشاق. "مُنْتَبر أ": مر تفعاً.

## الباب السادس والعشرون: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} [التوبة: ٩١]. وقال تعالى: {إنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى: ٤٢].

#### الأحاديث:

-143عن جابرٍ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ. «

رواه مسلم

-144و عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، أنه قال:

»يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلاَ تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي ضَالٌ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَظْعِمُونِي أَطْعِمُكُمْ. يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمُكُمْ. يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَصُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَلَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَلَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَاقِيعُهُ إِلَاهُ وَقَرْونِي فَاعُونِي فَكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهُ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دُلِكَ فَلَا وَلَيْمَا فِي مَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهُ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دُلِكَ فَلَا وَلَكُمْ وَالْمُولِي وَلَكُمْ أَلُونُ وَلَا لَوْ اللّهُ وَلَكُمْ وَالْسَلَاقُونِي فَكُمْ إِلَا كَمُ وَالْمُولُولُ وَلَالَكُمْ أَلُونُ وَلَاكُمْ وَلَوْمَ وَالْمَلْكُمْ وَلَوْمُ وَالْمُولِي وَلَا مَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهُ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دُلِكَ فَلَا وَلَا مُعْمَلِهُ إِلَا كُمَا لَكُمْ اللهُ فَلَا الْمُؤْمِلُولُولُ وَلَا الْمَاسِلَةُ الْمُولِ وَلَا الْمَالِولَا عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُولُ وَلَا مُو

-145و عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »لَتُوَدُّنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.«
رواه مسلم. "الجَلحاء": الذي لا قرن لها.

-146وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ لَكُرْبَةً فَرَجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. «

متفق عليه.

-147وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِيرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ. «
متفق عليه.

-148وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟». قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْفَيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَنَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيتْ حَسنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.«

رواه مسلم.

-149وعن حذيفة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ. «

متفق عليه. و "القتات": النمام.

-150و عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَثَاجَشُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً. «

متفق عليه.

-151وعن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع:

»إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟.«

متفق عليه

الباب السابع والعشرون: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: ٣٦]. وقال تعالى: {وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ} [الحج: ٣٠]. وقال تعالى: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الحجر: ٨٨]. وقال تعالى: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: ٢٩]. الأحاديث:

-152عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن كَالْبُنْيَان يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً». وشبَّك بين أصابعه.

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ١٢٩).

-153و عن النعمانِ بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسندِ إِذَا الثَّنْتَكَى مِنْهُ عُضْقٌ تَذَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. «

متفق عليه.

-154وعن أبي هريرة رضى الله عنه، قال:

قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِساً، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ.«

متفق عليه.

-155وعن عائشة رضى الله عنها، قالت:

جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِلُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟.«

متفق عليه

-156و عن جرير بنِ عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ لاَ يَرْحَم النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللهُ.«

متفق عليه.

-157و عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.«

متفق عليه.

-158وعن عائشة رضي الله عنها، قالت:

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ للهِ بِهَا.

متفق عليه.

-159و عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ، أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ لَيِّنِ سَهْلٍ. « رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

-160وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»الرَّاجِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاعِ. « رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

-161وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْء، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءاً، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءاً وَالدَّهَ اللَّرْضِ جُزْءاً وَالدَّهَ الْأَرْضِ جُزْءاً وَالدَّهَ الْخُرْء يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ. « وَاحِداً، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ. « مَنْفق عليه.

الباب الثامن والعشرون: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: ١٩].

## الأحاديث:

-162عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

» لاَ يَسْنُّرُ عَبْدٌ عَبْداً فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. «

رواه مسلم.

-163و عنه رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَىً إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلاَنُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا. وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ. «

متفق عليه. "المجانة": الاستهتار وإظهار المعصية.

-164و عنه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا. «...الحديث.

متفق عليه. وقد سبق بتمامه. (مكرر بالحديث رقم ١٥٠).

-165وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا، كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْعُودَةً. «

حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة.

الباب التاسع والعشرون: باب قضاء حوائج المسلمين

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ} [الحج: ٧٧].

الأحاديث:

-166عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.«

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ١٤٦).

-167و عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»مَنْ نَقَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَقَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، وَالآخِرَةِ. وَاللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اللهِ عَلْمُهُمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيتَهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَقَّتُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. «

رواه مسلم.

الباب الثلاثون: باب الشفاعة

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا} [النساء: ٥٥].

الأحاديث:

-168عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه، قال:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِى اللهُ عَلَى لِسَان نَبيّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ.«

متفق عليه. وفي رواية» :مَا أَحَبّ. «

-169وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها، قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم:

»لَوْ رَاجَعْتِيهِ». قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ». قالت: لا حاجة لي فيه.

رواه البخاري.

)قصة بريرة وزوجها مغيث ملخصها: أنها كانت أمّةً فأعتقت، فكان لها الخيار في البقاء مع زوجها العبد أو فراقه، فاختارت فراقه. وكان زوجها يحبها حباً شديداً ويمشي خلفها في طرق المدينة باكياً، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما علمت أنها شفاعة وليست أمراً، رفضت. (

## الباب الحادي والثلاثون: باب الإصلاح بين الناس

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: ١١٤].

وقال تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: ١٢٨].

وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: ١].

وقال تعالى: {إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: ١٠].

# الأحاديث:

-170عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ .«... الحديث.

متفق عليه. (وقد سبق بتمامه في الحديث رقم ٨٥).

-171وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم يقول:

»لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْراً، أَوْ يَقُولُ خَيْراً. «

متفق عليه. وزاد مسلم في رواية :قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَذِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِباً إِلاَّ فِي تَلاَثٍ: الْحَرْبِ، وَالإصْلاَح بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

-172و عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الأخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:

»أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟». فقال: أنا يا رسول الله، فله أيُّ ذلك أحبّ.

متفق عليه. "يستوضع": يطلب منه أن يضع عنه بعض دينه. "يسترفقه": يطلب منه الرفق. "المتألى": الحالف.

-173وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه:

أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، فَقَالَ: «اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحْ بَيْنَهُمْ. «

متفق عليه.

الباب الثاني والثلاثون: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف: ٢٨].

## الأحاديث:

-174عن حارثة بنِ وهب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّالِ؟ »أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّالِ؟ كُلُّ حُتْلٍ جَوَّاظٍ مُسْنَتَكْبِرٍ. «

متفق عليه. "العتل": الغليظ الجافي. "الجواظ": الجموع المنوع.

-175وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّالُ، فَقَالَتِ النَّالُ: فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ. وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ. فَقَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا: إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّالُ عَذَابِي، أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَىَّ مِلْوُهَا.« -176وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. « متفق عليه.

-177وعن سهل بن سعدٍ الساعديّ رضى الله عنه، قال:

مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ جَالِس: «مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟». فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللهِ حَرِيِّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَنَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ. فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا رَأُيكَ فِي هَذَا؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيِّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُشْفَعَ أَنْ لاَ يُشْفَعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا. «

متفق عليه.

-178وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »رُبَّ أَشْعَتَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ. «

رواه مسلم.

-179وعن أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ. وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ. « مَتْفق عليه. "أصحاب الجد": أي أصحاب الغنى والحظ.

الباب الثالث والثلاثون: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الشعراء: ٢١٥]. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} [المائدة: ٥٤]. وقال تعالى: {فَأَمَّا الْمَيْتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ \* وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} [الضحى: ٩-١٠]. وقال تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكُذِّبُ بِالدِّينِ \* فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ \* وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ} [الماعون: ١-٣].

## الأحاديث:

-180عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ رضى الله عنه، قال:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سبتَّةَ نَفَر، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اطْرُدْ هَوَٰلاَءِ لاَ يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا. وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلِّ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلاَلٌ وَرَجُلاَنِ لَسنتُ هُوَٰلاَءِ لاَ يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا. وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلاّ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلاَلٌ وَرَجُلاَنِ لَسنتُ الله أَسَمِيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ الله أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّتَ نَفْسَهُ، أَسْمَيهِمَا، فَوقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ الله أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّتَ نَفْسَهُ، فَأَنْزُلَ الله تَعَالَى: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَه} [الأنعام: ٢٥]. رواه مسلم.

-181وعن عائذِ بنِ عمرو المزنيّ رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان:

أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقٍ عَدُوّ اللهِ مَأْخَذَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيَدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ، أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لاَ، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَخَيَ. أَغْضَبْتَ رَبَّكَ». فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ، أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لاَ، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَخَيَ.

رواه مسلم.

-182وعن سهلِ بنِ سعدٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا». وأشار بالسبابة والوسطى، وفرَّج بينهما شيئاً. رواه البخاري.

-183وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ». وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى.

رواه مسلم.

-184و عنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ». وأحسبه قال: «وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ.«

متفق عليه.

-185و عنه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ. «

رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: "شر الطعام طعام الوليمة..." الحديث.

-186وعن أنسِ رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ». وضمَّ أصابعه.

رواه مسلم.

-187وعن عائشة رضى الله عنها، قالت:

دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ. فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشِنَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّالِ. «مَنْ الْبَنَاتِ بِشِنَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّالِ. «مَنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشِنَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّالِ. «مَنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشِنَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّالِ. «مَنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَنَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّالِ. «مَنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَنَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَ ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّالِ. «مَنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَنَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَ ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّالِ. «مَنْ هَذِهِ النَّالِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا فَأَخْسَنَ إِلَيْهِنَ ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّالِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ

-188وعن أبي شريحٍ خويلدِ بنِ عمرو الخزاعيّ رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

»اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ، وَالْمَرْأَةِ. «

حديث حسن، رواه النسائي بإسناد جيد. "أُحَرِّجُ": أي أُلحق الحرج والإثم بمن ضيَّعهما.

-189وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاصٍ رضي الله عنهما، قال:

رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ؟. «

رواه البخاري.

الباب الرابع والثلاثون: باب الوصية بالنساء

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: ١٩].

وقال تعالى: {وَلَن تَسْنَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْنُتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: ١٢٩].

#### الأحاديث:

-190عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.«

متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين» :الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ . «وفي رواية لمسلم» :إنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا. «

-191و عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إِذِ انبَعَثَ أَشْفًاهَا}، انبعث لها رجلٌ عزيزٌ عارمٌ منيعٌ في رهطه مثل أبي زمعة. وذكر النساء، فوعظ فيهن، ثم قال:

»يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِر يَوْمِهِ. «

متفق عليه.

-192وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.«

رواه مسلم. "لا يفرك": أي لا يبغض.

-193و عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، وذكّر ووعظ، ثم قال:

»أَلاَ وَاسْنَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً. أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا: فَأَمَّا حَقَّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشْتَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. "عوان": أسيرات.

-194وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال:

»أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ. «

حديث حسن، رواه أبو داود. "لا تقبح": أي لا تقل: قبحكِ الله.

-195وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهمْ. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

-196وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ». فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذَئِرْنَ النساء على أزواجهنَّ. فرخَّص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ.«

حديث صحيح، رواه أبو داود. "ذَئِرْنَ": أي نشزن واجترأن.

-197و عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. «

رواه مسلم.

الباب الخامس والثلاثون: باب حق الزوج على المرأة

#### الأحاديث:

-198عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. «

متفق عليه. وفي رواية لهما» :إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ.«

-199وعنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ. « متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

-200وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتُ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

-201و عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

» لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عَنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. "دخيل": أي ضيف.

-202و عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاعِ. «

متفق عليه.

الباب السادس والثلاثون: باب النفقة على العيال

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله} [الطلاق: ٧]. وقال تعالى: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: ٣٩].

#### الأحاديث:

-203عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.«

رواه مسلم.

-204و عن أبي عبد الله -ويقال: أبي عبد الرحمن- ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ: دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. « وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. «

رواه مسلم.

-205و عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بَنِيَّ؟ فقال:

»نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ. «

متفق عليه.

-206و عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في "باب النية"، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:

»وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ. « متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٦).

-207و عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفْقَةً وَهُو يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً. «

متفق عليه.

-208و عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. «

حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره. ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال» :كَفَى بِالْمَرْعِ إِتُّماً أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلُكُ قُوتَهُ.«

-209وعن أبي هريرة رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً.«

متفق عليه.

-210و عنه رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِهُ اللهُ. « يَسْتَعْفِهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْن يُغْنِهِ اللهُ. «

رواه البخاري.

الباب السابع والثلاثون: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٦]. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: ٢٦٧].

## الأحاديث:

-211عن أنسٍ رضى الله عنه، قال:

كَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَضِي الله عنه أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَمُوالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: أَمُو اللهِ، إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: إِنَ اللهِ تَبَارُكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ تَعَالَى يَقُولُ: وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ تَعَالَى إِلَى مَالُوا اللهِ عَيْثُ أَرَاكَ اللهِ عَيْلُ رَسُولُ اللهِ عَيْلُ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَن الله عليه وسلم: «بَحْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِي أَرَى أَنْ وَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَهُ وَالْمَا وَلُكِي أَلُولُ اللهِ عَلْهُ وَلُولُ اللهِ عَلْهُ وَلِلْهُ عَلْهُ وَلُولُ اللهِ عَلْهُ وَلُولُ اللهُ عَلْهُ وَلُولُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهِ عَلْهُ وَلُولُ اللهِ عَلْهُ وَلُولُ اللهِ عَلْهُ وَلُولُ اللهِ عَلْهُ وَلُولُ اللهُ عَلْهُ وَلَا مَا لُولُ اللهُ عَلْهُ وَلَا مَا لُولُولُ اللهُ عَلْهُ وَلَا لَا لَولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ». فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

متفق عليه. "بَخٍ": كلمة تقال للمدح والإعجاب بالشيء. "رابح": وفي رواية "رايح" أي: رائح عليك خيره ونفعه.

الباب الثامن والثلاثون: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [طه: ١٣٢]. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: ٦].

#### الأحاديث:

-212عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:

أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ رضي الله عنهما تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «كِخْ كِخْ» لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟.«

متفق عليه. و "كخ كخ" بكسر الكاف وإسكان الخاء، ويقال بفتح الكاف وضمها مع تكرارها. وهي كلمة لزجر الصبي عن المستقذرات.

-213و عن أبي حفصٍ عمر بنِ أبي سلمة عبدِ الله بنِ عبدِ الأسد، ربيبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

كُنْتُ غُلاَماً فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ.

متفق عليه. "تطيش": تتحرك وتدور في جوانب القصعة.

-214وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالٍ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». قَالَ: وحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالٍ أَبِيهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.« وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.«

متفق عليه.

-215و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَقَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع. «

حدیث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن.

الباب التاسع والثلاثون: باب حق الجار والوصية به

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } [النساء: ٣٦].

## الأحاديث:

-216عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِ تُهُ. «

متفق علبه.

-217وعن أبي ذرِّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»يَا أَبَا ذَرّ، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ.«

رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال :إنَّ خَليلِي صلى الله عليه وسلم أَوْصَائِي: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقاً فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ.«

-218وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ». قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.«

متفق عليه. وفي رواية لمسلم» : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. « "بوائقه": غوائله وشره.

-219وعنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ. « متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٨٧).

-220وعنه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

» لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَةً فِي جِدَارِهِ». ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمينَ بها بين أكتافكم.

متفق عليه.

-221و عنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ. «

متفق عليه.

-222وعن أبي شريح الخزاعيّ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسَنْكُتْ «

رواه مسلم بهذا اللفظ.

-223و عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أُهدي؟ قال:

»إِلَى أَقْرَبِهما مِنْكِ بَاباً. «

رواه البخاري.

-224وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ. «
رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. الباب الأربعون: باب بر الوالدين وصلة الأرحام

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ...} الآية [النساء: ٣٦].

وَقال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} الآيات [الإسراء: ٢٣]. وقال تعالى: ﴿وَوَصَنَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ} الآيات [لقمان: ١٤].

#### الأحاديث:

-225عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال:

»الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا». قلت: ثم أيُّ؟ قال: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ». قلت: ثم أيُّ؟ قال: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.«

متفق عليه.

-226و عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال:

»أُمُّكَ». قال: ثم من؟ قال: «أُمُّكَ». قال: ثم من؟ قال: «أُمُّكَ». قال: ثم من؟ قال: «أَبُوكَ.« متفق عليه. وفي رواية» :يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ اللهِ، مَنْ اللهِ، مَنْ اللهِ، مَنْ اللهِ، مَنْ اللهِ، مَنْ اللهِ، مَنْ أَبَلُ اللهِ، مَنْ اللهِ، مَنْ أَبَلُ اللهِ، مَنْ أَبَلُكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ اللهِ، مَنْ أَبَلُ اللهِ، مَنْ أَبَلُكُ، ثُمُّ أُمِّكَ، ثُمُ

-227و عنه رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.«

رواه مسلم.

-228و عنه رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

» لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِداً إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ. «

رواه مسلم.

-229و عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن رجلاً أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

-230و عن البراء بنِ عازب رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمّ. «

رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح.

-231وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. «
رواه البخاري.

-232وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ. « متفق عليه.

-233وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أنى أعتقت وليدتى؟ قال:

»أَوَفَعَلْتِ؟». قالت: نعم. قال: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ.« متفق عليه.

-234وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالت:

قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَقْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَقْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ. «منفق عليه وسلم، قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي عَدي، راغبة في صلتى لها.

-235و عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وعنها، قالت:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَصدَقُنْ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيَّكُنَ». قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، قَاتُهِ فَاسْأَلُهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَتِي وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: بَلِ انْتِيهِ أَنْتِ. فَأَنْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاجَتِي حَاجَتُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْهَيْبَةُ. فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ قَقُلْنَا لَهُ: انْتِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَلْقِيتُ عَلَيْهِ الْهَيْبَةُ. فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ قَقُلْنَا لَهُ: انْتِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ: عَلَيْنَا بِلاَلٌ عَلَيْهِ اللهِ عليه وسلم قَدْ أَلْقِيتُ عَلَيْهِ الْهَيْبَةُ. فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورٍ هِمَا؟ وَلاَ تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ. فَدَخَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَالله عَلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ عَلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُ الرَّيَانِهِ عَلَى الله عليه وسلم: «أَيُ اللهِ عَلَيه وسلم: «أَيُ اللهِ عَلَيه وسلم: «لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَدَقَةِ. « اللهِ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَدَقَةِ. «

متفق عليه

-236و عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل: فماذا يأمركم؟ - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - قال أبو سفيان: قلت: يقول:

»اعْبُدُوا الله وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ، وَالصِّدْقِ، وَالْعِفَافِ، وَالصِّلَةِ. «

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٣٤).

-237وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ تِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. « رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

الباب الحادي والأربعون: باب تحريم عقوق الوالدين وقطيعة الرحم

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ \* أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ} [محمد: ٢٣-٢٣]. وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَنقُضُنُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ أُولِٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} [الرعد: ٢٥].

وقال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ

كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْ هُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا \* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإسراء: ٢٣-٢٤].

#### الأحاديث:

-238عن أبي بكرة نفيع بنِ الحارثِ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَلاَ أُنْتِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟». (ثلاثاً). قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ». وكان متكناً فجلس، فقال: «أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.

متفق عليه.

-239وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »الْكَبَائِرُ: الإشْرَاكُ باللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ. «

رواه البخاري. "اليمين الغموس": التي يحلفها كاذباً عامداً، سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.

-240و عنه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»مِنَ الْكَبَائِرِ شَتَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ». قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ .«

متفق عليه. وفي رواية»:إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ». قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يَسنُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسنُبُّ أَبَاهُ، وَيَسنُبُّ أُمَّهُ فَيَسنُبُّ أُمَّهُ. «

-241وعن أبي محمد جبير بنِ مطعم رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ . «قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم.

متفق علبه

-242وعن أبي عيسى المغيرة بنِ شعبة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »إنَّ الله تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعاً وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السَّوَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. «

متفق عليه. "منعاً وهات": أي منع ما وجب عليه، وطلب ما ليس له.

الباب الثاني والأربعون: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه

الأحاديث:

-243عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلْةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ. «

رواه مسلم.

-244و عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما:

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتُ عَلَى رَأْسِهِ. قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ، إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، وَإِنَّ أَبَرَ الْبِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِ عَنه، وَإِنَّ أَبَرَ الْبِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِ اللهِ عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ أَبَرَ الْبِرِ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِ أَبِيهِ.«

رواه مسلم.

-245وعن أبي أسيدٍ مالكِ بنِ ربيعةَ الساعديِّ رضي الله عنه، قال:

بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا.«

رواه أبو داود.

-246وعن عائشة رضي الله عنها، قالت:

مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ رضي الله عنها، وَمَا رَأَيْتُهَا قَطَّ، وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَانِقِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلاَّ خَدِيجَةُ! فَيَقُولُ: «إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ.«

متفق عليه. وفي رواية :وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةَ فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ .وفي رواية :كَانَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُولُ: «أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ.«

-247وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:

خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيّ رضي الله عنه في سَفَرٍ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي. فَقُلْتُ لَهُ: لاَ تَفْعَلْ. فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئاً، آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لاَ أَصْحَبَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلاَّ خَدَمْتُهُ.

متفق عليه.

الباب الثالث والأربعون: باب إكرام أهل بيت رسول الله ﷺ وبيان فضلهم

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: ٣٣].

وقال تعالى: {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى الْقُلُوبِ} [الحج: ٣٦].

#### الأحاديث:

-248عن يزيد بن حيان، قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه، قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:

يَا ابْنَ أَخِي، وَاللهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا حَدَّثَتُكُمْ فَاقْبَلُوا، وَمَا لاَ فَلاَ تُكَلِّفُونِيهِ. ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْماً فِينَا خَطِيباً بِمَاءٍ يُدْعَى خُمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ عَلَيه وسلم يَوْماً فِينَا خَطِيباً بِمَاءٍ يُدْعَى خُمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّما أَنَا بَشَرّ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَالِكُ فِيكُمْ تَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ». فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذْكَرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، قَالَ: فِمَ أَهْلُ بَيْتِهِ، وَلَى عَقِيلٍ، وَآلُ عَبَاسٍ. قَالَ: هُمْ آلُ عَلِي وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ بَعْمُ.

رواه مسلم. وفي رواية» :أَلاَ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ وَهُوَ حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلاَلَةٍ.«

-249و عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه قال: ارْقُبُوا مُحَمَّداً صلى الله عليه وسلم في أَهْل بَيْتِه.

رواه البخاري. "ارقبوا": أي راعوا واحترموا وأكرموا.

-250و عن أنس رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه، فقال:

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم فَتَسنْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسنْقِنَا. قَالَ: فَيُسنْقُوْنَ.

رواه البخاري.

الباب الرابع والأربعون: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر: ٩].

## الأحاديث:

-251عن أبي مسعودٍ عقبة بنِ عمرو البدريّ الأنصاريّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا. وَلاَ يُؤَمَّنَ الرَّجُلُ السَّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا. وَلاَ يُؤَمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ. «

رواه مسلم. وفي رواية» : فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً «بدل »سِنًّا. « "تكر مته": فراشه.

-252و عنه رضى الله عنه، قال:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،

رواه مسلم. "أولو الأحلام والنهى": أي أهل العقول والبصائر.

-253و عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (ثَلَاثاً) وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ. «
رواه مسلم. "هيشات الأسواق": أي الصخب واللغط والفتن. -254و عن سهلِ بن أبي حثمة الأنصاريّ رضى الله عنه، قال:

انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَقَا، فَأْتِيَ مُحَيِّصَةُ، فَأَخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي قَقِيرِ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَانْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُو وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَانْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُو وَاللهِ قَالُتُهُ وَهُو أَذِي كَانَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُو الَّذِي كَانَ بِخُدِيرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَبِّرْ، كَبِّرْ». يُرِيدُ السِّنَ. فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ ...الحديث.

متفق عليه.

-255وعن جابر رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ...الحديث.

رواه البخاري.

-256و عن عمرو بنِ سلمة رضى الله عنه، قال:

لَمَّا كَانَتُ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلاَمِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلاَمِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: حِنْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم حَقًّا، قَالَ: «صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُوَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَوُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآناً». فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَرُ قُرْآناً مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ ...الحديث.

رواه البخاري.

-257و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ، فَجَذَبَنِي رَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا. « الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا. «

رواه مسلم مسنداً، والبخاري تعليقاً.

-258و عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهِ تَعَالَى: إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السَّلْطَانِ الْمُقْسِطِ. «

حدیث حسن، رواه أبو داود.

-259و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لَيْسَ مِنًا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرفْ شَرَفَ كَبِيرنَا. «

حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

-260وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله: أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل، فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة، فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ. «

رواه أبو داود. لكنه منقطع.

-261و عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الْبِرَكَةُ مَعَ أَكَابِركُمْ. «

رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري.

الباب الخامس والأربعون: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا...} إلى قوله: {قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: ٦٠-٦٦]. وقال تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الكهف: ٢٨].

# الأحاديث:

-262عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رضي الله عنها نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا كَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ يَزُورُهَا. فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا، بَكَتْ. فَقَالاً لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لاَ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ. فَهَيَجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلاَ يَبْكِيانِ مَعَهَا.

رواه مسلم.

-263وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

»أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فَلَمَا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخاً لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لاَ، عَيْرَ أَيْنِ تُوبُدُهُ فِي اللهِ تَعَالَى. قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ. « غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ تَعَالَى. قَالَ: قَالَ: تقوم بها وتسعى في صلاحها.

-264و عنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»مَنْ عَادَ مَرِيضاً، أَوْ زَارَ أَخاً لَهُ فِي اللهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ: أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

-265و عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »إنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوعِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ . «...الحديث. متفق عليه. (وقد سبق بتمامه في الحديث رقم ١٣٠).

-266وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. « متفق عليه. "تربت يداك": أي التصقت بالتراب من الفقر إن لم تفعل، وهي كلمة لا يراد بها معناها الأصلى بل الحث والتحضيض.

-267وعن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل:

»مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟». فَنَزَلَتْ: {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ} [مريم: ٦٤].

رواه البخاري.

-268و عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»لاَ تُصَاحِبْ إلاَّ مُؤْمِناً، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلاَّ تَقِيِّ. «

رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن.

-269و عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال:

»أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ يَا أَبَا ذَرِّ.«

متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.

-270وعن أنسِ رضى الله عنه:

أَنَّ أَعْرَابِيًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟». قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. «

متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما : ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكنى أحب الله ورسوله.

-271وعن ابن مسعودٍ رضى الله عنه، قال:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَ قَوْماً وَلَمّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ. «مَنْقَ عَلِيه.

-272وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه:

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ تَسْتَعْمِلْنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاَناً؟ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ. «

متفق عليه. "أَثَرَةً": أي استئثاراً بالدنيا عليكم.

الباب السادس والأربعون: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...} إلى آخر السورة [الفتح: ٢٩].

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ} [الحشر: ٩].

#### الأحاديث:

-273عن أنسٍ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

» ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. « يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. «

متفق عليه.

-274و عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَاَبٌ نَشَاً فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَقَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.«

متفق عليه.

-275و عنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلاَلِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلِّي.«

رواه مسلم.

-276و عنه رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. أَوَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَلاَمَ بَيْنَكُمْ. «

رواه مسلم

-277و عن معاذٍ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَرَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ. « وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ. «

حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح.

-278وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله، قال: دخلت مسجد دمشق، فإذا فتى برَّاق الثنايا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، وصدروا عن رأيه، فسألت عنه، فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد، هجَّرت، فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قِبَل وجهه، فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: آلله؟ فقات: آلله؟ فقات: آلله فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه، وقال: أبشر، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَاتِينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيً. ﴿ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيً ﴿ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِي ﴿ وَالْمُتَبَاذِلِينَ

رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح.

-279و عن البراء بنِ عازب رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في الأنصار:

» لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ. « متفق عليه.

> -280و عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يَا بُنْيَ، إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ. «
> رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

-281وعن المقدادِ بنِ معديكرب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. «

رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

-282و عن أنسٍ رضي الله عنه: أن رجلاً كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل، فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:

»أَعْلَمْتَهُ؟». قال: لا. قال: «أَعْلِمْهُ». فلحقه، فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتنى له.

رواه أبو داود بإسناد صحيح.

الباب السابع والأربعون: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [آل عمران: ٣١].

و قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ} [المائدة: ٤٥].

#### الأحاديث:

-283عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُجِبُّ فُلاَناً فَأَجِبُهُ. قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَناً فَأَجِبُوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضُ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلاَناً فَأَبْغِضُهُ لَا اللهَ عَبْرِيلُ عَمْهُ جَبْرِيلُ مُثَمَّ يُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ يُنْغِضُوهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فَي الْأَرْضِ. «
فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلاَناً فَأَبْغِضُوهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ. «

متفق عليه

-284و عنه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ مِمَّا افْتَرَضْتُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَنَعَةُ اللَّهِ يَنْعُضُ بِهُ، وَلَئِنَ اسْتَعَاذَنِي لُأُعِيذَنَّهُ. «
سَالَانِي لأُعْطِيَنَهُ، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ. «

رواه البخاري. (مكرر بالحديث رقم ٦٥).

أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}. قَلَمًا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «سَلُوهُ لأَيِّ شَنَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟». فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ.«

متفق عليه.

الباب الثامن والأربعون: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين الآبات القر آنبة:

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [الأحزاب: ٥٨].

وقال تعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ \* وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} [الضحى: ٩-١٠].

#### الأحاديث:

-286عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ . «... الحديث. رواه البخاري. (وقد سبق بتمامه في الحديث رقم ٦٥ و ٢٨٤).

-287و عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلاَ يَطْلُبنَكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. «

رواه مسلم.

الباب التاسع والأربعون: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: ٥]. الأحاديث:

-288عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهُدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُوْمُوا الصَّلاَةَ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسنابُهُمْ عَلَى الله. «

-289و عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ.«

رواه مالك في الموطأ، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

-290و عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحُرَقَةِ من جُهينة، فصبَّحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. فكفَّ عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة، بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم، فقال لى:

»يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟». قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوِّذاً. فقال: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟». فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.

متفق عليه. وفي رواية :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَقَتَلْتَهُ؟». قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: «أَفَلاَ شَنَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لاَ؟.«

-291وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثاً من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد غفلته. قال: وكنا نُحدَّث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف، قال: لا إله إلا الله. فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال:

»لِمَ قَتَلْتَهُ؟». قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين، وقتل فلاناً وفلاناً. وسمَّى له نفراً، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَقَتَلْتَهُ؟». قال: نعم. قال: «قَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟». قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: «وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟». فجعل لا يزيده على أن يقول: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟.«

رواه مسلم.

#### الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} [البقرة: ٤٠].

وقال تعالى: {إِنَّ بِطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ} [البروج: ١٢].

وقال تعالى: {ُوَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ} [هود: ١٠٣-١٠٣].

وقال تعالى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} [آل عمر ان: ٢٨].

وقال تعالى: {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ \* لِكُلِّ امْرِيٍّ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [عبس: ٣٤-٣٧].

وقال تعالى: {يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ} [الحج: ١-٢].

وقال تعالى: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانٍ} [الرحمن: ٤٦].

وقال تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ \* قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ \* فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ} [الطور: ٢٥-٢٧]. والآيات في الباب كثيرة معلومة.

#### الأحاديث:

-292عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق:

»إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُحُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْب رِزْقِهِ، مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُحُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْب رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَسَعَقِيِّ أَوْ سَعِيدٌ. فَوَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ حَتَى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعِمَلِ أَهْلِ

متفق عليه.

-293و عنه رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا. « رواه مسلم.

-294و عن النعمانِ بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ.«

-295و عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوتِهِ.«

رواه مسلم. "الحُجزة": معقد الإزار. "الترقوة": العظم الذي عند ثغرة النحر.

-296و عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال:

»لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً». فَعَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وُجُوهَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ.

متفق عليه. "الخنين": البكاء مع غنة وصوت يخرج من الأنف.

-297و عن المقدادِ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلِ». قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرِ الراوي عن المقداد: فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ، أَمَسَافَةَ الأَرْضِ، أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ. «فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَاماً». وَأَشَارَ يَكُونُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيدِهِ إِلَى فِيهِ.

رواه مسلم.

-298وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعاً، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ. «

متفق عليه.

-299وعنه رضى الله عنه، قال:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي الثَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا. «

رواه مسلم. "الوجبة": صوت السقوط.

-300و عن عديّ بنِ حاتم رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ.«

متفق عليه.

-301وعن أبي ذر رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»إنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً للهِ تَعَالَى. وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، وَمَا تَلَذَّذُتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى. « تَعَالَى. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. "أطت": صدر منها صوت كصوت الرحل. "الصعدات": الطرقات. "تجأرون": تتضرعون.

## الباب الحادي والخمسون: باب الرجاء

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: ٥٣].

وقال تعالى: {فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ} [الأنعام: ١٤٧].

وقال تعالى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} [الأعراف: ١٥٦].

وقال تعالى: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} [الأنعام: ٥٤].

وقال تعالى: {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ} [الحجر: ٤٩-٥٠].

#### الأحاديث:

-302عن عبادة بنِ الصامتِ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ حَقِّ، وَالنَّارَ حَقِّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ.«

متفق عليه. وفي رواية لمسلم» :مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ. «

-303وعن أبي ذرِّ رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

»يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّنَةِ فَجَزَاءُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَعْفِرُ. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْراً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِينَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْفِرَةً. « لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْفِرَةً. «

رواه مسلم. "قُراب الأرض": أي ما يقارب ملأها.

-304و عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول:

» لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ تَعَالَى «

رواه مسلم.

-305و عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَبَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئاً لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. "عنان السماء": هو السحاب.

-306و عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. «

رواه مسلم. (مكرر بالحديث رقم ١٠).

-307وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله المُخُلُق، كتَبَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي. «

متفق عليه.

-308و عنه رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»إِنَّ عَبْداً أَصَابَ ذَنْباً - وَرُبَّمَا قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْباً - فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ - وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ - فَاعْفِرْ لِي. فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي . ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْباً أَوْ أَدْنَبَ ذَنْباً أَوْ أَدْنَبَ ذَنْباً أَوْ أَدْنَبَ ذَنْباً وَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ، فَاغْفِرْهُ. فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعِبْكَ أَوْ أَذْنَبْتُ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْباً - وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ يَغْفِرُ الذَّنْبَ فَقَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ - أَوْ أَذْنَبْتُ - آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي. فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي - قَلَاتُا - فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ «

متفق عليه. معنى "فليعمل ما شاء" أي: ما دام يذنب ثم يتوب، فإن الله يغفر له.

-309و عن أنسٍ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ رديفه على الرحل، قال:

»يَا مُعَادُه. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك (ثلاثاً). قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ، إِلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ». قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: «إِذاً يَتَّكِلُوا». فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً.

متفق عليه.

-310وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، قال:

قُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْي، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا تَسْعَى، إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُونَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟». قُلْنَا: لاَ، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ. فَقَالَ: «لاَتَهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا.«

متفق عليه.

الباب الثاني والخمسون: باب فضل الرجاء

الأحاديث:

-311عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ. «

رواه مسلم.

#### الباب الثالث والخمسون: باب الجمع بين الخوف والرجاء

## الآيات القرآنية:

اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفاً راجياً، ويكون خوفه ورجاؤه سواء. وفي حال المرض يُمحّض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغيرها متظاهرة على ذلك.

قال الله تعالى: {فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} [الأعراف: ٩٩].

وقال تعالى: {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} [يوسف: ٨٧].

وقال تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: ١٠٦].

وقال تعالى: {نَبِّئُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ} [الحجر: ٤٩-

وقال تعالى: {إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الأعراف: ١٦٧].

وقال تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ \* وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَدِيمٍ} [الانفطار: ١٣-١٤].

وقال تعالى: {فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \* فَأُمُهُ هَاوِيَةٌ} [القارعة: ٦-٩]. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجمع بين الآيات الدالة على الرجاء والآيات الدالة على الرجاء والآيات الدالة على الرجاء والآيات الدالة على الخوف.

# الأحاديث:

-312عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»لَوْ يَعْلَمُ الْمُوْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ. « الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ. «

رواه مسلم. (مكرر بالحديث رقم ٣١١).

-313وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت، فقال:

»كَيْفَ تَجِدُكَ؟». قال: أرجو الله يا رسول الله، وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَجْنَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ.«

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

الباب الرابع والخمسون: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه الآبات القر آنية:

قال الله تعالى: {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: ١٠٩]. وقال تعالى: {أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ \* وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ} [النجم: ٥٩-٢٠].

#### الأحاديث:

-314عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم:

»اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ». فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». فقرأت عليه سورة النساء، حتى إذا جئت إلى هذه الآية: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ مِنْ غَيْرِي». فقرأت عليه سورة النساء، حتى إذا جئت إلى هذه الآية: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هُولُلَاءِ شَهِيدًا}، قال: «حَسْبُكَ الآنَ». فالتفتُّ إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.

-315و عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبيّ بن كعبٍ رضي الله عنه:

»إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا}». قال: وسمَّاني؟ قال: «نَعَمْ». فبكى أُبيِّ.

متفق عليه. وفي رواية : فجعل أبيٌّ يبكي.

-316و عنه رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال:

»لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً». فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وُجُوهَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ.

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٢٩٦).

-317وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

» لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْنِيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

-318و عنه رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ «...وذكر منهم...» : وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. «

متفق عليه. (وقد سبق بتمامه في الحديث رقم ٢٧٤).

-319وعن عبد الله بن الشِّخِيرِ رضى الله عنه، قال:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَل مِنَ الْبُكَاءِ.

حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. "الأزيز": صوت غليان القدر. "المرجل": القدر.

-320وعن أنسٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ. «

متفق عليه.

-321وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:

لَمَّا اشْنَدَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ، قِيلَ لَهُ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ غَلَّبَهُ الْبُكَاءُ. فَقَالَ: «مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ.«

متفق عليه.

-322وعن إبر اهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائماً، فقال:

قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ، إِنْ غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِنْ غُطِّيَ بِهَا رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ. ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ، أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا. ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.

رواه البخاري.

-323و عن أبي أمامة صنديِّ بنِ عجلانَ الباهليّ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطْرَةُ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَأَمَّا الأَثَرَانِ: فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

# الباب الخامس والخمسون: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ} [يونس: ٢٤].

وقال تعالى: {وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَاطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ} [الكهف: ٤٥].

وقال تعالى: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا} [الحديد: ٢٠]. وقال تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ لَيَّاكُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللَّوَاللَهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} [آل عمران: ١٤].

# الأحاديث:

-324عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى، انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال:

»أَظْنُكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ؟». قالوا: أجل يا رسول الله. قال: «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.«

متفق عليه.

-325و عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه، قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال:

»إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا». فقال رجل: يا رسول الله، أويأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه. قال: فمسح عنه الرُّحضاء، فقال: «أَيْنَ صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إِلاَّ السَّائِلُ؟». وكأنه حمده، فقال: «إنَّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إِلاَّ آلِكَةَ الْخَضِرِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَتَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ رَتَعَتْ. وَإِنَّ هَذَا الْمُالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ، فَيْعُمْ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ فَهُو كَالآكِلِ الَّذِي لاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيداً عَلَيْهِ يَوْمَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ فَهُو كَالآكِلِ الَّذِي لاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيداً عَلَيْهِ يَوْمَ الْقَيْامَةِ. «

متفق عليه. "الرحضاء": العرق.

-326و عنه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ.«

رواه مسلم. (مكرر بالحديث رقم ٤٤).

-327و عن أنسٍ رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ. «

متفق عليه.

-328و عنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»يَتْبَعُ الْمَيِّتَ تَلاَثَةً: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ. «عَمَلُهُ. «

متفق عليه.

-329و عنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»يُوْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ. وَيُوْتَى بِأَشَدِ النَّاسِ بُوْساً فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُوْساً قَطُّ؟ هَلْ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُوْساً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ، وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ. «

رواه مسلم

-330وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هَمَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ. « رواه مسلم.

-331وعن جابر رضى الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِالسُّوقِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ، فَمَرَّ بِجَدْي أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمِ؟». فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ ثُمَّ قَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟». قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا، إِنَّهُ أَسَكُّ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ: «فَوَاللهِ لَلْدُنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ.«

رواه مسلم. "أسك": صغير الأذنين.

-332وعن أبي ذر رضى الله عنه، قال:

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَرَّةٍ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْنَقْبَلَنَا أُحُدٌ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ». قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَباً، تَمْضِي عَلَيَ تَالِّلَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَالٌ، إِلاَّ شَيْئاً أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ، إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِه. ثُمَّ سَارَ فَقَالَ: «إِنَّ الأَكْتُرِينَ هُمُ الأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَهِكَذَا وَهَكَذَا». ثُمَّ قَالَ لِي: «مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحُ حَتَّى آتِيكَ». ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللهِ عَلَيه اللّهَلِ حَتَى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْتاً قَدِ ارْتَفَعَ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ عَرَضَ لِلنَبِي صلى الله عليه وسلم، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي: «لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ». فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَى أَتَانِي، فَقُلْتُ: وَلِلهُ سَمِعْتُ صَوْتاً تَخَوَّفْتُ مِنْهُ. فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: «وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟». فَلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «ذَاكَ عَرْبِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: هَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ». قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ.«

متفق عليه.

-333وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً لَسَرَّنِي أَنْ لاَ تَمُرَّ عَلَيَّ تَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إلاَّ شَيْئاً أَرْصِدُهُ لِدَيْنٍ. «

متفق عليه.

-334و عنه رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ.«

متفق عليه وهذا لفظ مسلم.

-335وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال.

»قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ. «

رواه مسلم.

-336وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ فَكُنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى». قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَداً بَعْدَكَ شَيْئاً حَتَّى اللهِ فَالِهِ مَنْ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَداً بَعْدَكَ شَيْئاً حَتَّى أَوْلِقَ الدُّنْيَا.

متفق عليه.

-337وعن أبي برزة نضلة بن عبيدٍ الأسلميِّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

» لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ فِيهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جسمِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ؟. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

-338وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامِ.«

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

-339وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. « متفق عليه، من رواية ابن عباس.

-340وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ . «...الحديث.

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ١٧٩).

الباب السادس والخمسون: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ الشَّهَوَاتِ الْفَقُونَ غَيًّا \* إِلَّا مَن تَابَ} [مريم: ٥٩-٦٠].

وقال تعالى: {فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ فَقَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَالُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ \* وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} [القصص: ٧٩-٨٠].

وقال تعالى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: ٨].

## الأحاديث:

-341عن عائشة رضي الله عنها، قالت:

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرِّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعاً حَتَّى قُبِضَ.

متفق عليه.

-342و عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها، أنها كانت تقول:

وَاللهِ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ، تَلاَثَةَ أَهِلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَارٌ. فَقُلْتُ: يَا خَالَهُ، فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَا.

متفق عليه.

-343وعن أبي سعيدٍ المقبريّ، عن أبي هريرة رضى الله عنه:

أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ، وَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الدُنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْرِ الشَّعِيرِ.

رواه البخاري.

-344وعن أنسٍ رضي الله عنه، قال:

لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَلَ خُبْزاً مُرَقَّقاً حَتَّى مَاتَ. رواه البخاري. "الخوان": المائدة التي يؤكل عليها.

-355وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال:

لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَل مَا يَمْلاُّ بِهِ بَطْنَهُ.

رواه مسلم. "الدقل": رديء التمر.

-356وعن سهلِ بنِ سعدٍ رضى الله عنه، قال:

مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّقِيَّ مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنَاذِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنْخُلاً مِنْ حِينِ ابْتَعَتَّهُ اللهُ تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. فَقِيلَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ عَيْدَ مَنْخُولِ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ.

رواه البخاري. "النقي": الخبز الأبيض.

-357وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟». قَالاً: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لأَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟». قَالَمُ امَعُهُ، فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا هُو لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَباً وَأَهْلاً. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيْنَ فُلانٌ؟». قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ، مَا أَحَدُ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ». فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ». فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِه. وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ». فَقَالَ: كُلُوا مِنْ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرَبُوا، فَلَمَا أَنْ شَبِعُوا وَرُووا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُسْأَلُنَ عَنْ وَرُووا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُسْأَلُنَ عَنْ هَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ و

رواه مسلم.

-358و عن خالد بن عمير العدوي، قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ، وَوَلَّتْ حَدَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لاَ زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَصْرَتِكُمْ... وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا ...الحديث.

رواه مسلم.

-359وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال:

أَخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَةُ رضي الله عنها كِسَاءً وَإِزَاراً غَلِيظاً، فَقَالَتْ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَيْن.

متفق عليه.

-360وعن سعد بنِ أبي وقاصٍ رضي الله عنه، قال:

إِنِّي لأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ. مَتْفَق عليه.

-361وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً. «

متفق عليه. "قوتاً": أي ما يسد الرمق.

-362وعنه رضى الله عنه، قال:

وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، إِنْ كُنْتُ لاَّعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لاََّشُدُ الْحَجَرَ عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ. ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ. ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، فَتَبَسَمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا هِرٍ». قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «الْحَقْ». وَمَضَى فَتَبِعْتُهُ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لِي، فَدَخَلَ فَوجَدَ لَبَناً فِي قَدَح،

فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟». قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلاَنَ أَوْ فُلاَنَةٌ. قَالَ: «أَبَا هِرِّ». قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي». وَأَهْلُ الصَّفَّةِ أَصْيَافُ الإسْلاَمِ، لاَ يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحْدِ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: ...فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ». قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ». فَقَعَدْتُ عليه وسلم: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ». فَقَعَدْتُ فَسَرِبْتُ. فَقَالَ: «اشْرَبْ»، حَتَّى قُلْتُ: لاَ وَالَّذِي بَعَتَكَ فَشَرِبْتُ. فَقَالَ: «المُولَ اللهِ وَسَمَى وَشَرِبَ الْفَصْلَةَ. بإلَاحَقِ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكاً. قَالَ: «فَأَرْنِي». فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَى وَشَرِبَ الْفَصْلَةَ.

رواه البخاري.

-363وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:

لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيّاً عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي، وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ، وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ، مَا بِي إِلاَّ الْجُوعُ.

رواه البخاري.

-364وعن عائشة رضى الله عنها، قالت:

تُوفِي رَسنُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. متفق عليه.

الباب السابع والخمسون: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: ٦]. وقال تعالى: {اللَّفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْنَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: ٢٧٣]. وقال تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: ٢٧]. وقال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦].

## الأحاديث:

-365عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَة الْعَرَض، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْس. «

متفق عليه. "العرض": المال والمتاع.

-366وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »قَدْ أَقْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ الله بِمَا آتَاهُ. «
رواه مسلم. (مكرر بالحديث رقم ٣٣٥).

-367وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال:

»يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسِنَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْنِعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّقْلَى. « متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٣٣٦).

-368وعن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةٍ، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، فَكُنَّا تَلْفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَق، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث، ثم كره ذلك، وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره؟ كأنه كره أن يكون شيئاً من عمله أفشاه.

متفق عليه.

-369وعن عمرو بن تغلب رضى الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالاً وَتَرَكَ رِجَالاً، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَوَاللهِ إِنِي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَحْطِي أَقْواماً لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَعْطِي أَقْواماً لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَاماً إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ اللهَ عَلَى وَالْهَلِي مَا جُعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ اللهِ عَلَى الله عليه وسلم حُمْرَ النَّهِ مَالَى الله عليه وسلم حُمْرَ النَّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَةٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُمْرَ النَّعَمِ.

رواه البخاري.

-370وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ، ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَبَلَ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسِنْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَقْ مَنْعُوهُ. « -371وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَداً فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ. «
متفق عليه.

-372وعنه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »كَانَ دَاوُدُ عليه السلام لاَ يَأْكُلُ إلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. «
رواه البخاري.

-373وعنه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »كَانَ زَكَرِيًا عليه السلام نَجَّاراً. «
رواه مسلم.

-374وعن المقدام بنِ معديكرب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: همَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. «

رواه البخاري.

-375وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمُسْكِينَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُقْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ. « متفق عليه.

الباب الثامن والخمسون: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه الأحاديث:

-376عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ: «خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.«

قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً، وَلاَ يَرُدُ شَيْئاً أَعْطِيَهُ.

متفق عليه. "مُشْرفٍ": أي متطلع وطامع.

-377وعن عبد الله بن السعدي رضى الله عنه، قال:

قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقَالَ لِي عُمَرُ: أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالاً، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةُ كَرِهْتَهَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ عُمَرُ: مَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟ فَقَلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاساً وَأَعْبُداً وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ تَفْعَلْ، فَأَتِي كُنْتُ أُرِيدُ الَّذِي تُرِيدُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْزُقُتِي الرَّزْقَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِي. فَقَالَ رَسُولُ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْزُقُتِي الرَّزْقَ، فَقَالَ رَسُولُ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذْهُ فَاجْعَلْهُ فِي مَالِكَ وَتَصَدَقٌ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ عَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلِ فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُنْبِعُهُ نَفْسَكَ. «

رواه البخاري.

الباب التاسع والخمسون: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للاعطاء

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [النحل: ١١٤].

وقال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: ٣٦].

وقال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّاكَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: ١٠].

## الأحاديث:

-378عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ يَأْكُلُ إلاَّ مِنْ عَمَل يَدِهِ. «

رواه البخاري. (مكرر بالحديث رقم ٣٧٢).

-379وعنه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

» لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَداً فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ. «

-380و عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الله عليه عَلَى الله على الله الله على الله

رواه البخاري. (مكرر بالحديث رقم ٣٧٠).

-381و عن المقدام بنِ معديكرب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.«

رواه البخاري. (مكرر بالحديث رقم ٣٧٤).

الباب الستون: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: ٣٩].

وقال تعالى: {وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ ۚ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تَّنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٢].

وقال تعالى: {وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٧٣].

#### الأحاديث:

-382عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»لاَ حَسنَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسنَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.«

متفق عليه.

-383وعنه رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟». قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَرَ.«

رواه البخاري.

-384وعن عديِّ بنِ حاتمٍ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. «

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٣٠٠).

-385وعن جابر رضى الله عنه، قال:

مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئاً قَطُّ فَقَالَ: لاَ.

متفق عليه.

-386و عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً.«

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٢٠٩).

-387و عنه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ يُنْفَقْ عَلَيْكَ. «

متفق عليه.

-388وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم: أيُّ الإسلام خير؟ قال:

»تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. «

متفق عليه.

-889و عنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهَا مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا، إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ.«

رواه البخاري. "منيحة العنز": أن يعطى غيره شاة لينتفع بلبنها ثم يردها.

-390وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»لاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ». وفي رواية: «أَنْفِقِي أَوِ انْضَحِي أَوِ انْفَحِي، وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ. «

متفق عليه. "لا توكى": لا تشدي فم الوعاء. "لا توعى": لا تجمعي المال في الوعاء.

-391وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلاَ يُرْفِقُ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ.«

متفق عليه.

-392و عنه رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

» مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ- فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُقَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ. «

متفق عليه. "الفلو": المهر الصغير.

-393وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال:

ذُكِرَ لِي أَنَّ الأَعْمَالَ تَتَبَاهَى، فَتَقُولُ الصَّدَقَةُ: أَنَا أَفْضَلُكُمْ.

رواه ابن خزيمة في صحيحه موقوفاً على عمر.

# الباب الحادي والستون: باب النهي عن البخل والشح

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ \* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ \* وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ} [الليل: ٨-١١].

وقال تعالى: {وَمَن يُوقَ شُرَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: ٩].

## الأحاديث:

-394عن جابرٍ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْنَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ. «

رواه مسلم. (مكرر بالحديث رقم ١٤٣).

-395و عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً. «

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٢٠٩ و ٣٨٦).

-396و عنه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»مَثَلُ الْبَخِيل وَالْمُنْفِق كَمَثَل رَجُلَيْن عَلَيْهمَا جُبَّتَان مِنْ حَدِيدٍ . «...الحديث.

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٣٩١).

الباب الثاني والستون: باب الإيثار والمواساة

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩]. وقال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا} [الإنسان: ٨].

# الأحاديث:

-397عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِي مَجْهُودٌ. فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْض نِسَائِه، فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءٌ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَخْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءٌ. فَقَالَ: «مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللهُ؟». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ مَنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَالْطَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ مَنْ عَبْدِي إِلَّا قُوتَ صِبْيَانِي. قَالَ: فَعَلِيهِمْ بِشَيْءٍ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِرَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ. قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ. وَأَرِيهِ أَنَا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ. قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ. وَأَرِيهِ أَنَا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ. قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ. فَلَمَ اللهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ مِنْ صَنْفِكُمَا بِضَيْفِكُمَا لِضَيْفَكُمَا اللهُ عَلَى النَّهُ عَذَا عَلَى النَّهِ عَلَى اللهُ عليه وسلم، فَقَالَ: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنْبِعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّالِمَةَ هُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

متفق عليه. "مجهود": أي أصابه الجهد والتعب من الجوع. "علليهم": أي اشغليهم.

-398و عنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »طَعَامُ الإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ. «

متفق عليه.

-399و عن جابرٍ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »طَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي التَّمَائِيَةَ. « »طَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الاَّثَمَائِيَةَ. « رواه مسلم.

-400وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضى الله عنه، قال:

بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ». فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ». فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَال مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَصْل.

رواه مسلم.

-401وعن سهلِ بنِ سعدٍ رضي الله عنه:

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، فَقَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدِي لأَكْسُوكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجاً إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ. فَقَالَ فُلاَنِّ: اكْسُنْتِها مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجاً فُلاَنِّ: الْمَا سَأَلْتُهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً. فَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفْنِي. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

رواه البخاري.

الباب الثالث والستون: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} [المطففين: ٢٦].

الأحاديث:

-402عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ الْغُلاَمُ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً. فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ.

متفق عليه. "تلُّه": أي وضعه. والغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.

-403و عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»بَيْنْمَا أَيُّوبُ عليه السلام يَغْسَبِلُ عُرْيَاناً، خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي تَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ.«

رواه البخاري.

الباب الرابع والستون: باب فضل الغنى الشاكر

وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ \* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ} [الليل: ٥-٧]. وقال تعالى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ} [يونس: ٢٦]. وقال تعالى: {فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ١٥٨].

# الأحاديث:

-404عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » لا حسد إلا في اثنتين: رَجُلِ آتاهُ الله مَالاً فَسلَطه عَلَى هَلَكتِه فِي الْحَق، وَرَجُلِ آتَاهُ الله الْحِكْمة

﴾لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اتْنَتَيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَطُهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةُ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.«

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٣٨٢).

-405و عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَصَدَقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالاً، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْماً. قَالَ: فَجِنْتُ بِنِصْفِ مَالِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟». قُلْتُ: مِثْلَهُ، قَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟». قَالَ: أَبْقَيْتُ لأَهْلِكَ؟». قَالَ: أَبْقَيْتُ لأَهْلِكَ؟». قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ. قُلْتُ: وَاللهِ لاَ أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَداً.

رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

-406وعن أبي هريرة رضى الله عنه، قال:

قَالَ الْفُقْرَاءُ الْمُهَاجِرُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالتَّعِيمِ الْمُقِيمِ. فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟». قَالُوا: يُصلُّونَ كَمَا نُصلِّي، وَيصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ، وَيعْتِقُونَ وَلاَ نُعْتِقُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفَلاَ أُعَلِمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَسَلْمِقُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَسَلْمِ يَعْدَكُمْ، وَلاَ يكُونُ أَحَد أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَتُمْ؟». فَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «تُستَبِحُونَ وَتُكَيِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ تَلاَثاً وَتَلاَثِينَ مَرَّةً». فَرَجَعَ فَقَرَاءُ اللهِ. قَالَ: «تُستَبِحُونَ وَتُكَيِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ تَلاَثاً وَتَلاثِينَ مَرَّةً». فَرَجَعَ فَقَرَاءُ اللهِ يَوْانُنا أَهْلُ مَنْ صَلَى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنا أَهْلُ اللهِ يُوْتِيهِ مَنْ الله عليه وسلم، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنا أَهْلُ اللهِ يُوْتِيهِ مَنْ الله عليه وسلم: «ذَلِكَ فَصْلُ الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. «

متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. (مكرر بالحديث رقم ٨٢).

## الباب الخامس والستون: باب ذكر الموت وقصر الأمل

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ قَوْإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: ١٨٥]. وقال تعالى: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا عُومَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان: ٣٤]. وقال تعالى: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً عُولًا يَسْتَقْدِمُونَ} [النحل: ٢٦]. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَقَالَ تعالى: غَمُ الْمَوْتُ وَيَقُولَ مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا فَوْلَاكُمْ وَلَا يُؤْخِرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المنافقونِ: ٩-١١]. خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المنافقونِ: ٩-١١].

وقال تعالى: {حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَائِلُهَا ۗ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ بُيْعَثُونَ} [المؤمنون: ٩٩-٠٠].

# الأحاديث:

-407عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، فقال:

»كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ. «

وكان ابن عمر يقول: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك."

رواه البخاري.

-408و عنه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْعٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلْتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. «

متفق عليه. هذا لفظ البخاري.

-409وعن أنسٍ رضي الله عنه، قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطاً، فقال: »هَذَا الإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الأَقْرَبُ. «
رواه البخاري.

-410وعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطّاً مربعاً، وخط خطّاً في الوسط خارجاً منه، وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال:

»هَذَا الإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَالُ الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا.«

رواه البخاري.

-411وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: 

»بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعاً: هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلاَّ فَقْراً مُنْسِياً، أَوْ غِنىً مُطْغِياً، أَوْ مَرَضاً مُفْسِداً، أَوْ هَرَاماً مُفْسِداً، أَوْ مَرَضاً مُفْسِداً، أَوْ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ. «

هَرَماً مُفَيِّداً، أَوْ مَوْتاً مُجْهِزاً، أَوِ الدَّجَالَ فَشَرُ غَانِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

-412وعنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَكْثرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَّذَاتِ . «يعني الموت.

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

-413وعن أبيّ بن كعب رضي الله عنه، قال:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَهَبَ ثُلْتًا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ، اذْكُرُوا الله، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبُعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ». جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي؟ فَقَالَ: «مَا شَئْتَ». قُلْتُ: الرَّبُعَ. قَالَ: «مَا شَئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: النِّصْفَ. قالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: فَالَّ شَئْتُ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا. قَالَ: «إِذاً قُلْفَى هَمَكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

الباب السادس والستون: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر الأحاديث:

-414عن بريدة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا. «

رواه مسلم. وفي رواية» : فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ، وَلاَ تَقُولُوا هُجْراً. « "الهُجْر": الكلام الباطل.

-415وعن عائشة رضى الله عنها، قالت:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم -كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم-يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَداً مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لاَّهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ.«

رواه مسلم.

-416وعن بريدة رضي الله عنه، قال:

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. «

رواه مسلم.

-417وعن ابن عباس رضى الله عنهما، قال:

مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقُبُورِ بِالْمَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَّفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ.«

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

الباب السابع والستون: باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين

الأحاديث:

-418عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

» لاَ يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلاَ يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إلاَّ خَيْراً. «

رواه مسلم.

-419وعن أنس رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

» لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّياً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَاثَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي. « الْحَيَاةُ خَيْراً لِي. «

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٣١).

-420وعن قيس بن أبي حازم، قال:

دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِ رضي الله عنه نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

متفق عليه.

-421وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: » لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ يَرْدَادُ خَيْراً، وَإِمَّا مُسِيناً فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ. «
رواه البخاري. "يستعتب": أي يرجع عن المعاصى ويطلب رضا الله.

الباب الثامن والستون: باب الورع وترك الشبهات

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ} [النور: ١٥]. وقال تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} [الفجر: ١٤].

## الأحاديث:

-422عن النعمانِ بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ التَّقَى الشَّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي التَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكَ حِمى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ. أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدُ كُلُهُ، أَلاَ وَهِيَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدُ كُلُهُ، أَلاَ وَهِيَ الْجَسَدُ كُلُهُ، وَإِذًا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ. «

-423وعن أنسِ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق، فقال: »لَوْلاَ أَنِي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا. «

متفق عليه.

-424و عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. «
رواه مسلم.

-425و عن وابصة بنِ معبدٍ رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «جنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟». قلت: نعم. قال: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتُ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ. «حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدار مي بإسناد حسن.

-426و عن عطية السعديِّ رضي الله عنه، وهو من الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

» لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذَراً مِمَّا بِهِ بَأْسٌ. « رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

-427وعن عائشة رضى الله عنها، قالت:

كَانَ لأَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ رضي الله عنه غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْماً بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ: أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ، إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَكِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكُلْتَ مِنْهُ. فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ.

رواه البخاري.

-428و عن الحسن بن على رضى الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم:

# »دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. "يريبك": أي تشك فيه.

الباب التاسع والستون: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو خوف الفتنة في الدين ووقوع في الحرام والشبهات ونحوها

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {فَفِرُّوا إِلَى اللهِ} [الذاريات: ٥٠]. وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام: {وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ} [مريم: ٤٨]. وقال تعالى إخباراً عن أصحاب الكهف: {وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأُووا إِلَى الْكَهْفِ}

#### الأحاديث:

[الكهف: ١٦].

-429عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ. «

رواه مسلم. "الغني": غني النفس. "الخفي": المنقطع إلى العبادة، المشتغل بأمور نفسه.

-430وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، قال: قال رجلٌ: أيُّ الناس أفضل يا رسول الله؟ قال:

»مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ». قالوا: ثم من؟ قال: «مُؤْمِنٌ فِي شَبِعْبٍ مِنَ الشِّيعَابِ يَعْبُدُ اللهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ. «

متفق عليه.

-431و عنه رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ. «

رواه البخاري. "شعف الجبال": رؤوسها وأعاليها.

-432وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:

»مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ. أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ فِي خَيْرٍ. «

رواه مسلم.

الباب السبعون: باب فضل مخالطة الناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى

اعلم أن مخالطة الناس على الوجه الذي ذكرته هي المختارة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم. وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين.

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ} [المائدة: ٢]. والآيات في هذا المعنى كثيرة وهي التي ذكرت في الأبواب السابقة.

## الأحاديث:

-433عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبرُ عَلَى أَذَاهُمْ.«

رواه الترمذي بإسناد حسن.

-434و عن حذيفة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتً.«

متفق عليه. وهو النمام. (مكرر بالحديث رقم ١٤٩).

ملاحظة: الإمام النووي أورد هذا الحديث هنا ليشير إلى أن من آفات المخالطة النميمة، فمن خالط الناس وجب عليه أن يكف لسانه عن هذه الآفة العظيمة.

# الباب الحادي والسبعون: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين الآبات القر آنية:

قال الله تعالى: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الشعراء: ٢١٥]. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} [المائدة: ٢٥].

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَاكُمْ } [الحجرات: ١٣].

وقال تعالى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اللَّهُ وَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ} [النجم: ٣٦].

## الأحاديث:

-435عن عياضِ بنِ حمارٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. « رواه مسلم.

-436وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: همَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوِ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ. «رواه مسلم.

-437وعن أنس رضى الله عنه:

أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ. متفق عليه.

-438وعنه رضى الله عنه، قال:

إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ.

رواه البخاري.

-439وعن الأسودِ بنِ يزيدَ، قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت:

كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - يَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ.

-440وعن أبى رفاعة تميم بن أسيدٍ رضى الله عنه، قال:

انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لاَ يَدْرِي مَا دِينُهُ. فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأْتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيداً، فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا.

رواه مسلم.

-441وعن أنسٍ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال:

»إِذَا سَقَطَتْ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ». وَأَمَرَثَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ.«

ر و اه مسلم.

-442وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ». فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ.«

رواه البخاري.

-443و عنه رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ أَوْ كُرَاعِ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أَهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ. «

رواه البخاري.

-444وعن أنسٍ رضي الله عنه، قال:

كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَضْبَاءُ لاَ تُسْبَقُ، أَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٍّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ، فَقَالَ: «حَقِّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيَّءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ.«

رواه البخاري.

الباب الثاني والسبعون: باب تحريم الكبر والإعجاب

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [القصص: ٨٣].

وقال تعالى: {وَ لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا} [الإسراء: ٣٧].

وقال تعالى: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [لقمان: ١٨].

وقال تعالى عن قارون: {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي} [القصص: ٧٨].

#### الأحاديث:

-445عن عبد الله بن مسعودٍ رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

» لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِتْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. قال: «إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. «

رواه مسلم. "بطر الحق": دفعه ورده. "غمط الناس": احتقارهم.

-446و عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه:

أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ». قَالَ: لأ أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «لاَ اسْتَطَعْتَ». مَا مَنْعَهُ إلاَّ الْكِبْرُ. قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

رواه مسلم. (مكرر بالحديث رقم ١١١).

-447وعن حارثة بن و هب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ. «

متفق عليه. (وقد سبق في الحديث رقم ١٧٤).

-448وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.«

رواه مسلم.

-449وعنه رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»بَيْنْمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ، يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.«

متفق عليه. "مرجل": أي ممشط. "يتجلجل": يغوص وينزل مع اضطراب.

-450وعن أبي سعيدِ الخدريِّ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ. وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ . «... الحديث.

رواه مسلم. (وقد سبق في الحديث رقم ١٧٥).

الباب الثالث والسبعون: باب حسن الخلق

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القام: ٤]. وقال تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: ١٣٤]. الأحاديث:

-451عن أنسِ رضى الله عنه، قال:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً.

متفق عليه.

-452و عنه رضي الله عنه، قال:

مَا مَسِسْتُ دِيبَاجاً وَلاَ حَرِيراً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي قَطُّ: أُفَّ، وَلاَ قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَهُ؟ وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ: أَلاَّ فَعَلْتَ كَذَا؟

متفق عليه.

-453وعن الصعب بن جثامة رضى الله عنه، قال:

أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَاراً وَحْشِيّاً، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي، قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ. «

-454و عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال:

»الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. «رواه مسلم. (مكرر بالحديث رقم ٤٢٤).

-455و عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما، قال:

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاحِشاً وَلاَ مُتَفَحِّشاً، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسنَنَكُمْ أَخْلاَقاً. «

متفق عليه.

-456وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »مَا مِنْ شَيْءٍ أَتْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

-457وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال:

»تَقْوَى اللهِ وَحُسننُ الْخُلُقِ». وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: «الْفَمُ وَالْفَرْجُ. «رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

-458و عنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. «
رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. (مكرر بالحديث رقم ١٩٥).

-459و عن عائشة رضى الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. « رواه أبو داود.

-460وعن أبي أمامةَ الباهليّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْعَزْبَ وَإِنْ كَانَ مُازِحاً، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلْقَهُ. «

حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. "زعيم": ضامن. "ربض الجنة": حواليها وأطرافها.

-461وعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»إِنَّ مِنْ أَحَبِكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقاً، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقاً، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ النَّرُ ثَارُونَ وَالْمُتَعَبِّرُونَ». قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرتارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: «الْمُتَكَبِّرُونَ.«

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

# الباب الرابع والسبعون: باب الحلم والأناة والرفق

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُجِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: ١٣٤]. وقال تعالى: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي يَعْنِكُ وَبَيْنَهُ عَذَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي يَعْنِكُ وَمَا يُلَقَّاهَا إلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} [فصلت: ٣٤-٣٥]. وقال تعالى: {وَلَمَن صَبَرُ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ } [الشورى: ٣٤].

#### الأحاديث:

-462عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشجِّ عبدِ القيس:

»إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْن يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْجِلْمُ، وَالأَثَاةُ.«

رواه مسلم.

-463و عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لاَ يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ. «

رواه مسلم.

-464وعنها رضى الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

»إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَنَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ، وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَنَءٍ إِلاَّ شَانَهُ. «

رواه مسلم.

-465وعنها رضى الله عنها:

أَنَّ يَهُوداً أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ الله يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ». فَقُلْتُ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ.«

متفق عليه. "السام": الموت.

-466وعن أبي هريرة رضى الله عنه، قال:

بَالَ أَعْرَابِيِّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوا فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْثُمْ مُيَسِرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِرِينَ.«

رواه البخاري. "السجل" و "الذنوب": الدلو المملوء ماءً.

-467وعن أنسٍ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»يَسترُوا وَلاَ تُعَسترُوا، وَيَشترُوا وَلاَ تُنَقرُوا. «

متفق عليه.

-468وعن جرير بنِ عبد الله رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ. «

رواه مسلم.

-469وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: «لا تَغْضَبْ». فردد مراراً، قال: «لا تَغْضَبْ.«

رواه البخاري.

-470وعنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. « متفق عليه. "الصرعة": الذي يصرع الناس كثيراً بقوته.

-471وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْ النَّارِ، أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ « »أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ « » أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ « واه الترمذي، وقال: حديث حسن. (مكرر بالحديث رقم ١٥٩).

## الباب الخامس والسبعون: باب العفو والإعراض عن الجاهلين

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: ١٩٩]. وقال تعالى: {فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} [الحجر: ٨٥]. وقال تعالى: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۖ أَلَا تُجِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ} [النور: ٢٢]. وقال تعالى: {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} [آل عمران: ١٣٤]. وقال تعالى: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [الشورى: ٣٤].

# الأحاديث:

-472عن عائشة رضى الله عنها: أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم:

هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدِ؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعُقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعُقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ التَّعَالِب، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فِيها جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شَيْتَ فِيهِمْ. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجَبَالِ، وَقَدْ بَعَتَنِي رَبِي إِلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجَبَالِ، وَقَدْ بَعَتَنِي رَبِي إِلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا أَرْجُو أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا أَرْجُو أَنْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلُ اللهُ عَلَى اللهُ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. «

متفق عليه. "الأخشبان": جبلا مكة.

-473وعنها رضي الله عنها، قالت:

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَنيْناً قَطُّ بِيَدِهِ، وَلاَ امْرَأَةً، وَلاَ خَادِماً، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ للهِ تَعَالَى.

رواه مسلم.

-474وعن أنسِ رضى الله عنه، قال:

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٍّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٍّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْدَةً شَدِيدَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِقِ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيةُ الرِّدَاءِ مِنْ شَيِدَةٍ جَبْدَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

متفق عليه.

-475وعن ابن مسعودٍ رضى الله عنه، قال:

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْكِي نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ.«

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٢٧).

-476وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. «
متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٤٧٠).

-477وعنه رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال:

»لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. « رواه مسلم. "تسفهم المل": تطعمهم الرماد الحار.

الباب السادس والسبعون: باب احتمال الأذى

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} [آل عمران: ١٣٤]. وقال تعالى: {وَلَمَن صَنَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [الشورى: ٤٣].

#### الأحاديث:

-478عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال:

»لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. « رواه مسلم. (مكرر بالحديث رقم ٤٧٧).

# -479وعن أنس رضى الله عنه، قال:

مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ تَبْكي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي». فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصب بِمُصِيبَتِي. وَلَمْ تَعْرِفُهُ. فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَة الأُولَى. «إنَّمَا الصَبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَة الأُولَى. «

متفق عليه. وفي رواية لمسلم» : تَبْكِي عَلَى صَبِيّ لَهَا. «

-480وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:

»دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. «

رواه البخاري. (مكرر بالحديث رقم ٤٦٦).

-481وعن ابن مسعود رضى الله عنه، قال:

لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ناساً فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَاسِسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيْيْنَةَ بْنَ حِصْنِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أُنَاساً مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى أُنَاساً مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لِأُخْبِرَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصَرْفِ، ثُمُّ وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ النَّهِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصَرْفِ، ثُمُّ قَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ». فَقُلْتُ: لاَ جَرَمَ لاَ أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثاً.

متفق عليه. "الصرف": صبغ أحمر.

الباب السابع والسبعون: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ} [الحج: ٣٠]. وقال تعالى: {فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ \* فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ \* عَلَى الْكَافِرِينَ عَيْرُ يَسِيرٍ} [المدثر: ٨-١٠].

## الأحاديث:

-482عن أبي مسعودٍ عقبة بن عمرو البدريّ رضي الله عنه، قال:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي لأَتَاَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ مِمَّا يُوْمَئِذٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَقِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزُ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَلَا الْحَاجَةِ.« وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ.«

متفق عليه.

-483وعن عائشة رضى الله عنها، قالت:

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ.«

متفق عليه. "السهوة": كالرف. "القرام": ستر رقيق. "هتكه": أفسد الصورة التي فيه.

-484وعنها رضي الله عنها، قالت:

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ للهِ تَعَالَى.

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ١٥٨).

-485و عنها رضي الله عنها: أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟». ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَاثُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.«

متفق عليه.

-486و عن أنسٍ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال:

»إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَلاَ يَبْزُفَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا.«

متفق عليه.

الباب الثامن والسبعون: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم الآبات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الشعراء: ٢١٥]. وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ} [النحل: ٩٠].

# الأحاديث:

-487عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولٌ غَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولٌ غَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.«

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٢١٤).

-488وعن أبي يعلى معقلِ بنِ يسارٍ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، إلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. «

متفق عليه. وفي رواية» : قَلَمْ يَحُطْهَا بِنصِيحَتِهِ، لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ . «وفي رواية لمسلم» : مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ، إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ. «

-489وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا:

»اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ.«

رواه مسلم.

-490وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيِّ خَلَفَهُ نَبِيِّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْتُرُ». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.«

متفق عليه.

-491و عن عائذِ بنِ عمرو رضى الله عنه: أنه دخل على عبيد الله بن زياد، فقال:

أَيْ بُنَيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ»، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ؟ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ.

رواه مسلم. "الحطمة": العنيف في رعيته.

-492و عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه: أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»مَنْ وَلاَّهُ اللهُ شَنيْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. «

رواه أبو داود والترمذي.

الباب التاسع والسبعون: باب الوالي العادل

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: ٩٠]. وقال تعالى: {وَأَقْسِطُوا اللهِ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: ٩].

#### الأحاديث:

-493عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَاً فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ . «... الحديث.

متفق عليه. (وقد سبق بتمامه في الحديث رقم ٢٧٤).

-494وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ -وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ- الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا. «

رواه مسلم.

-495و عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

» خِيَالُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَالُ أَنِمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيَبْغِضُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ ثُنَابِذُهُمْ؟ قَالَ: «لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ. أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَداً مِنْ طَاعَةٍ. «

ر و اه مسلم.

-496وعن عياضِ بنِ حمارٍ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »أَهْلُ الْجَنَّةِ تَلاَثَةٌ: ذُو سُلُطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. «

رواه مسلم.

الباب الثمانون: باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: ٥٩].

#### الأحاديث:

-497عن ابن عمر رضى الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ. «

متفق عليه.

-498وعنه رضى الله عنه، قال:

كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.«

متفق عليه.

-499و عنه رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.«

رواه مسلم. وفي رواية له » : وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً . «

-500و عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ. «
رواه البخاري.

-501وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ. « رواه مسلم.

-502وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَتْ ضِلُ، وَمِثَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الصَّلاَةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقًّا

عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاَعٌ وَأُمُورٌ ثُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِيْنَةٌ فَيُرَفِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيُقُولُ الْمُوْمِنُ: هَذِهِ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُوْمِنُ: هَذِهِ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُوْمِنُ: هَذِهِ مَهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُوْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ مَهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُوْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ مَهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفَوْمِ الْأَوْمِ الآخِرِ، هَذِهِ أَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَأَعْظَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَتَمَرَةَ قَلْبِهِ، وَلَيْ لَكُومُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ لِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيْأَتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَأَعْظَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَتَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعُهُ إِن اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضُرْبُوا عُثُقَ الآخَرِ.«

رواه مسلم.

-503وعن أبي حنيفة وهب بنِ عبد الله السوائي رضي الله عنه، قال:

جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.«

رواه البخاري.

-504وعن عليّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه، قال:

بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضبَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا. فَجَمَعُوا، فَقَالَ: الْحُلُوهَا. فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا، وَيَقُولُونَ: فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّارِ. فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ يُمْسِكُ بَعْضًا، وَيَقُولُونَ: فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى النَّالِ، فَسَكَنَ عَضَبُهُ. فَبَلَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. «

متفق عليه.

الباب الحادي والثمانون: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [القصص: ٨٣].

الأحاديث:

-505عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»إِنَّكُمْ سَتَحْرِ صُونَ عَلَى الإمارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. «

رواه البخاري.

-506و عنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الأَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ. «
متفق عليه.

-507وعن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه، قال:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ. وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ. فَقَالَ: «إِنَّا لاَ نُولِي هَذَا الأَمْرَ أَحَداً سَالَلهُ، وَلاَ أَحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ. « متفق عليه.

-508و عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي، ثم قال:

»يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.«

رواه مسلم.

-509و عنه رضى الله عنه، قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالُ يَتِيمٍ. «

رواه مسلم.

-510و عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا. «

متفق عليه.

الباب الثاني والثمانون: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُقٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} [الزخرف: ٦٧].

#### الأحاديث:

-511عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ تَبِيّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى. « وَيَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى. « رواه البخاري.

-512وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ، إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ. وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِإِذَا قَرَادَ اللهُ بِالْأَمِيرِ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوعٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ. «

رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.

# الباب الثالث والثمانون: باب النهى عن تولية من سألها أو حرص عليها

## الأحاديث:

-513عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّا وَاللهِ لاَ نُولِّي عَلَى هَذَا الْعَمَل أَحَداً سَأَلَهُ، وَلاَ أَحَداً حَرَصَ عَلَيْه.«

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٥٠٧).

-514وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »إنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. «

رواه البخاري. (مكرر بالحديث رقم ٥٠٥).

-515وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا. «

كتاب الأدب

الباب الرابع والثمانون: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ} [العلق: ١٤]. وقال تعالى: {الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ \* وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [الشعراء: ٢١٨-٢١٩].

الأحاديث:

-516عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على رجل من الأنصار و هو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ. «

متفق عليه.

-517وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِحَيْرٍ.«

متفق عليه. وفي رواية لمسلم» :الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ «أو قال» :الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ.«

-518و عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذِّى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ. «

متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٨٨).

-519وعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضى الله عنه، قال:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئاً يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

متفق عليه.

الباب الخامس والثمانون: باب حفظ السر

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اللهِ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولًا} [الإسراء: ٣٤]. وقال تعالى إخباراً عن قول يوسف لأبيه: {قَالَ يَا أَبَتِ لَا تَقْصُمُ ثُرُوْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا} [يوسف: ٥].

#### الأحاديث:

-520عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا. «

رواه مسلم.

-521وعن ثابت، عن أنسٍ رضي الله عنه، قال:

أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَمَّا جِنْتُ قَالَتْ: مَا حَبَسَكَ؟ فَقُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ. قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ قُلْتُ: إِنَّهَا سِرِّ. قَالَتْ: لاَ تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَداً. قَالَ أَنَسٌ: وَاللهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَداً لَحَدَّثُتُكَ يَا ثَابِتُ.

رواه مسلم.

## كتاب الأدب

الباب السادس والثمانون: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اللّهِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤]. وقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُهُ} [النحل: ٩١]. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْغُقُودِ} [المائدة: ١]. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: ٢].

#### الأحاديث:

-522عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ. « متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ١٤١).

-523و عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اوْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّتَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. « متفق عليه.

-524وعن جابر رضي الله عنه، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم:

»لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَتَّى لِي حَثْيَةً، فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي خَمْسُمِانَةٍ، فَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا.

متفق عليه.

الباب السابع والثمانون: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير

#### الأحاديث:

-525عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

» يَا عَبْدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ. « متفق عليه. (مكرر بالأحاديث رقم ٧٢ و ١٠٦).

الباب الثامن والثمانون: باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء

الآيات القرآنية:

الأحاديث:

قال الله تعالى: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الحجر: ٨٨]. وقال تعالى: {وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: ١٥٩]. -526عن أبي ذرِّ رضي الله عنه، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: »لاَ تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ. «

رواه مسلم. (مكرر بالحديث رقم ٨٣).

-527و عن عديّ بنِ حاتمٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. «
متفق عليه. (مكرر بالحديث رقم ٣٠٠ و ٣٨٤).

-528وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »وَالْكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةٌ. «

متفق عليه، و هو بعض حديث تقدم. (مكرر بالحديث رقم ٨٥).

الباب التاسع والثمانون: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك

الأحاديث:

-529عن أنسٍ رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثاً حَتَّى ثُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمِ فَسَلَمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثاً.

رواه البخاري.

-530وعن عائشة رضى الله عنها، قالت:

كَانَ كَلاَمُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَلاَماً فَصْلاً يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ.

رواه أبو داود.

"فصلاً": أي بيِّناً واضحاً.

الباب التسعون: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضريه

الأحاديث:

-531عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه، قال:

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «اسْنَتْصِتِ النَّاسَ». ثُمَّ قَالَ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. «

متفق عليه.

الباب الحادي والتسعون: باب الوعظ والاقتصاد فيه

#### الأحاديث:

-532عن أبي وائلٍ شقيق بنِ سلمة، قال:

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يُذَكِّرُنَا فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

متفق عليه. "يتخولنا": أي يتعهدنا.

-533وعن أبي اليقظانِ عمار بنِ ياسرٍ رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً.«

رواه مسلم. "مَئِنَّة": أي علامة.

الباب الثاني والتسعون: باب الوقار والسكينة

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} [الفرقان: ٦٣].

وقال تُعالَى: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} [لقمان: ١٩].

# الأحاديث:

-534عن عائشة رضي الله عنها، قالت:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَجْمِعاً ضَاحِكاً حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَنَّمُ.

متفق عليه

"اللهوات": جمع لهاة، وهي اللحمة المشرفة على الحلق.

الباب الثالث والتسعون: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار

#### الأحاديث:

-535عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَمنْعُونَ، وَأَتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا. «

• متفق عليه

-536وعن ابن عباس رضى الله عنهما:

أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَاءَهُ زَجْراً شَدِيداً وَضَرَّباً وَصَوْتاً لِلإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ.«

• رواه البخاري" الإيضاع": الإسراع.

#### كتاب الأدب

الباب الرابع والتسعون: باب إكرام الضيف

# الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ \* إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامً قَوْمٌ مُّنكَرُونَ \* فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ \* فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ} [الذاريات: ٢٤-٢].

وقال تعالى: {وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَاثُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ ۚ قَالَ يَا قَوْمِ هُؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي} [هود: ٧٨].

# الأحاديث:

-537عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

»مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ وَرَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ. «

متفق عليه.

-538وعن أبي شريحٍ خويلدِ بنِ عمرو الخزاعيّ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ». قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ تَلاَثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ». وفي رواية: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ». قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: «يُقيمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بهِ.«

متفق عليه

الباب الخامس والتسعون: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير

## الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} [هود: ٧١]. وقال تعالى: {فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى} [آل عمران: ٣٩]

وقال تعالى: {إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ السُمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ} [آل عمران: ٤٥].

وقال تعالى: {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة: ٢٢٣].

وقال تعالى: {فَبَشِّرْ عِبَادِ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر: ١٧-١٨].

## الأحاديث:

-539عن أبي إبر اهيم، ويقال: أبي محمد، ويقال: أبي معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَشَّرَ خَدِيجَةَ رضي الله عنها بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لأ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ.

متفق عليه" القصب": اللؤلؤ المجوف. "الصخب": الصياح واللغط. "النصب": التعب.

-540و في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الطويل في قصة توبته، وقد سبق:

فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى، قَدْ ضَافَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَافَتْ عَلَيَ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحْ أَوْفَى عَلَى سَلْعِ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكِ، أَبْشِرْ. فَخَرَرْتُ سَاجِداً، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ... وَاسْتَقْبَلَنِي النَّاسُ قَوْجاً قَوْجاً يُهنِّبُونِي بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ... وَاسْتَقْبَلَنِي النَّاسُ قَوْجاً قَوْجاً يُهنِّبُونِي بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَهُ اللهِ عَلَىٰ الله عنه يُهَرُولُ حَتَّى تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ. حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ رضي الله عنه يُهرُولُ حَتَّى صَافَحَتِي وَهَنَّأَنِي، وَاللهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ. فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةً.

متفق عليه) .وقد سبق بتمامه في الحديث رقم ١٤.(

-541وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة بئر أريس:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ قَاعِداً فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاعٌ قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ أَوْ رُكْبَتِهِ، فَلَمَّا دَقَّ رَجُلٌ الْبَابَ قَالَ: «مَنْ هَذَا؟». فَقُلْتُ: أَبُو بَكْرٍ. فَقَالَ: «انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». ثُمَّ دَقَّ آخَرُ الْبَابَ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟». فَقُلْتُ: عُمَرُ. فَقَالَ: «انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». ثُمَّ دَقَّ آخَرُ الْبَابَ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟». فَقُلْتُ: عُمْرُ. فَقَالَ: «انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ. «فَقَالَ: «انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ. «

متفق عليه.

الباب السادس والتسعون: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه

الأحاديث:

-542عن زيد بن أرقم رضى الله عنه، قال:

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرَدْتَ سَفَراً فَكَيْفَ تَصْنَغُ؟». قُلْتُ: أُودِّعُ أَهْلِي وَأَصْدِقَائِي. قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُصِيبُهُ مِنْ دُعَاءِ أَخِيهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ. «حديث ضعيف.

-543و عن سالم بن عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أر اد سفر أ:

ادْنُ مِنِّي أُوَدِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوَدِّعُنَا، فَيَقُولُ: «أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.«

حديث صحيح، رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

-544وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه، قال:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَدِّعَ الْجَيْشَ، قَالَ: «أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ، وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ.«

حدیث صحیح، رواه أبو داود وغیره باسناد صحیح.

-545وعن أنسٍ رضي الله عنه، قال:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ سَفَراً فَزَوِّدْنِي. قَالَ: «زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى». قَالَ: زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: «وَغَفَرَ ذَنْبَكَ». قَالَ: زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: «وَعَفَرَ ذَنْبَكَ». قَالَ: زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: «وَيَسَرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ. «

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

-546وعن أبي هريرة رضي الله عنه:

أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي. قَالَ: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ». فَلَمَّا أَنْ وَلَى الرَّجُلُ قَالَ: «اللَّهُمَّ اطُو لَهُ الْبَعِيدَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ.«

الباب السابع والتسعون: باب الاستخارة والمشاورة

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩]. وقال تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ٣٨].

الأحاديث:

-547عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما، قال:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسنتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي الْقُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِيّرُهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَيْر لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرِّ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرِ شَرِّ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرِ شَرِّ لِي غَيْهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرِ شَيْر أَنِي فَيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرِ شَرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفُهُ عَتِي هَذَا الأَمْرِ شَرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفُهُ عَتِي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْذُرْ لِي الْحَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ». قَالَ: «وَيُسَمِّي حَلْهُ لِي الْحَيْر حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ». قَالَ: «وَيُسَمِّي حَلْهُ.«

رواه البخاري.

الباب الثامن والتسعون: باب استحباب الذهاب إلى العيد والصلاة وعيادة المريض والجنازة والغزو ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة

الأحاديث:

-548عن جابرٍ رضي الله عنه، قال:

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذًا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.

رواه البخاري.

-549وعن ابن عمر رضي الله عنهما:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ. متفق عليه.

الباب التاسع والتسعون: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم

كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضده، كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والنعل والخف وفعل المستقذرات وأشباه ذلك.

الأحاديث:

-550عن عائشة رضي الله عنها، قالت:

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعَّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

متفق عليه" التنعل": لبس النعل. "الترجل": تسريح الشعر.

-551وعنها رضى الله عنها، قالت:

كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَى.

حدیث صحیح، رواه أبو داود وغیره بإسناد صحیح.

-552وعن أم عطية رضى الله عنها:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ رضي الله عنها: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الله عنها: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الْوُضُوعِ مِنْهَا. «

متفق عليه

-553و عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

»إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّيَمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُثْرُعُ.«

متفق عليه.

-554و عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»إِذَا لَبِسنتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ. «

حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح.

-555وعن أنس رضى الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَن قَدْ شبيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينهِ أَعْرَابِيٍّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْر رضى الله عنه، فَشَربَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ. «

متفق عليه.

الباب المئة: باب التسمية في أوله والحمد في آخره

#### الأحاديث:

-556عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمة الله، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ. «

متفق عليه) مكرر بالحديث رقم ٢١٣.(

-557وعن عائشة رضى الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ. «

رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

-558و عن جابر رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

»إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَثْمَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ.«

## رواه مسلم.

-559وعن حذيفة رضى الله عنه، قال:

كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَاماً لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيضَعَ يَدَهُ. وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَاماً، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِنَّهُ عليه وسلم بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٍّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَجِلُ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ لللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ بَعَدُهُ لِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الشَيْطَانَ يَسْتَجِلُ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ لِيسَانَحِلُ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ لِيسَانَحِلُ بِهَا فَي يَدِي مَعَ يَدِهَا. «

# رواه مسلم.

-560وعن أبي أمامة رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: «الْحَمْدُ للهِ كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيِّ وَلاَ مُودَعٍ وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا. «

رواه البخاري.

-561و عن معاذ بن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

» مَنْ أَكُلَ طَعَاماً فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَتِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. «

رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

الباب المئة وواحد: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه

الأحاديث:

-562عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال:

مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَعَاماً قَطُّ، إن اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

متفق عليه

-563وعن جابر رضى الله عنه:

أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَهُ الأَدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلاَّ خَلِّ. فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيَقُولُ: «نِعْمَ الأَدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الأَدُمُ الْخَلُّ.«

رواه مسلم" الأُدُم": ما يؤكل مع الخبز.

الباب المئة واثنين: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر

الأحاديث:

-564عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ. «

رواه مسلم" فليصلِّ": أي فليدغ لهم بالبركة.

الباب المئة وثلاثة: باب ما يقوله من دعى إلى طعام فتبعه غيره

الأحاديث:

-565عن أبي مسعود البدريّ رضى الله عنه، قال:

دَعَا رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بِلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذَا تَبِعَثَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ». قَالَ: لاَ، بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ.

متفق عليه.

الباب المئة وأربعة: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله الأحاديث:

-566عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، قال:

كُنْتُ غُلاَماً فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.«

متفق عليه) مكرر بالأحاديث رقم ٢١٣ و ٥٥٦.(

-567وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه:

أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ». قَالَ: لأ أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «لاَ اسْتَطَعْتَ». مَا مَنْعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ. قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

رواه مسلم) مكرر بالأحاديث رقم ١١١ و ٤٤٦.(